# جَنْ السَّنَةِ المُطَهِمْ مِنَ السَّنَةِ المُطَهُمْ مِنَ السَّنَةِ المُطَهُمْ

جئع وَتَرْتيبُ مسالج أجمس البيشامي

الجزءالثّالِث

الكتبالاسلامي

جنيع الحنقوق محفوظت الطبعيت إلأولى ١٤٣٥ هه - ٢٠١٤م

المكتب الإسلامي

بَيرُوت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ هاتف: ۲۰۹۱۱۵(۱۰۰۹۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com غنان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ ـ هاتـان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ ـ هاتـان



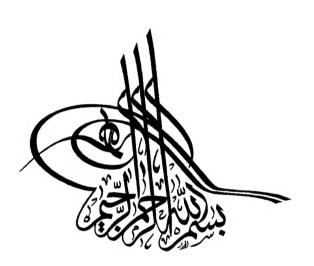





# ١ \_ باب: الاستنجاء بالماء

٢٤٨٨ ـ (ق) عن أَنسِ بْنِ مالِكِ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ (١) مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ.

□ وفي رواية لهما: كَانَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَيَغْسِلُ بِهِ.

□ وفي رواية للبخاري: وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصاً أَوْ عَنَزَةٌ (٢)، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ. [خ٠٠٠]

٢٤٨٩ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطاً (١). وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ (٢) ـ هُوَ أَصْغَرُنَا ـ فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ (٣)، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَىٰ بِالْمَاءِ. [٢٧٠]

\* \* \*

۲٤٨٨ وأخـرجـه/ د(٤٣)/ ن(٤٥)، مـي(١٢٥٠) حـم(١٢١٠٠) (١٢١٠٠). (١٣١١) (١٣١١) (١٣١١).

<sup>(</sup>١) (إداوة): الإداوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب، وهي إناء الوضوء.

<sup>(</sup>٢) (عنزة): هي عصا قدر نصف الرمح أو أكثر، فيها سنان مثل سنان الرمح.

٢٤٨٩\_ (١) (حائطاً): الحائط: هو الستان.

<sup>(</sup>٢) (ميضأة): هي: الإناء الذي يتوضأ به.

<sup>(</sup>٣) (سدرة): السدرة: شجرة النبق.

٧٤٩٠ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿فِيهِ رِجَالُ يُجِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواً ﴾ [التوبة:١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ). [د٤٤/ ت٢١٠٠/ جه٥٥٣]

• صحيح.

المَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ. [ت١٩/ ن٢٤]

• صحيح.

■ زاد عند أحمد: وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُورِ. [حم٢٤٦٣]

﴿ ٢٤٩٢ ـ (جه ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ وَرَجَ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ؛ إِلَّا مَسَّ مَاءً.

• صحيح.

٢٤٩٣ ـ (مي) عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي ـ وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ ـ: أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. [مي٧٠٤]

• إسناده ضعيف.

٢٤٩٤ ـ (جه) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواْ وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُظَهِدِينَ ﴿ [السوبة: ١٠٨] قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُودِ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُودِ،

۲۶۹۱ و أخرجه / حم (۲۲۸۶۱) (۲۲۸۶۱) (۲۲۸۶۱) (۲۲۸۶۱) (۸۷۳۵۲) (۸۷۳۵۲) (۸۷۳۵۲) (۸۷۳۵۲) (۸۷۳۵۲)

٩

فَمَا طُهُورُكُمْ)؟ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي إِلْمَاءِ. قَالَ: (فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ). [جه٥٥٥]

• صحيح،

٧٤٩٥ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُوراً. [جه٥٦]

• ضعيف.

٢٤٩٦ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتَىٰ الْخَلاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ (١) أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَىٰ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ، فَتَوَضَّأً. [د٥٥/ ن٥٠/ جه٨٥٥/ مي٥٠٠]

ولفظ النسائي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا اسْتَنْجَلَى، دَلَكَ يَدَهُ
 بالْأَرْض.

□ وعند الدارمي: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، ثُمَّ دَخَلَ غَيْضَةً، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَىٰ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ.

□ ولفظ ابن ماجه: قَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ اسْتَنْجَىٰ مِنْ تَوْدٍ، ثُمَّ الْتَنْجَىٰ مِنْ تَوْدٍ، ثُمَّ الْكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ.
 دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ.

• حسن.

٧٤٩٥ وأخرجه/ حم (٢٥٧٦٢).

۲٤٩٦\_ وأخرجه/ حم(٨١٠٤) (٨١٠٥) (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>١) (تور): إناء من نحاس أو حجارة.

■ وفي رواية لأحمد: فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجَىٰ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رِجْلَاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا، قَالَ: (إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ! رِجْلَاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا، قَالَ: (إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ).

٧٤٩٧ - (ن جه مي) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عبد اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ: (يَا جَرِيرُ! هَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَىٰ الْخَلَاءَ، فَقَضَىٰ الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ: (يَا جَرِيرُ! هَاتِ وَضُوءاً) فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ، فَاسْتَنْجَىٰ بِالْمَاءِ، وَقَالَ بِيَدِهِ، فَدَلَكَ بِهَا وَضُوءاً) فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ، فَاسْتَنْجَىٰ بِالْمَاءِ، وَقَالَ بِيدِهِ، فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ.

وعند الدارمي مثل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ المتقدم (رواية الدارمي).  $\square$ 

• حسن.

٢٤٩٨ - (حم) عَنْ عُويْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَاللَّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ اللَّنَاءَ فِي الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَرُونَ اللَّنَاءَ فِي الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَرُونَ اللَّهَاءَ فَي الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَرُونَ بِهِ)؟ قَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانُ مِنَ الْعَالِطِ، فَعَسَلْنَا كَمَا مِنَ الْعَائِطِ، فَعَسَلْنَا كَمَا عَسَلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ، فَعَسَلْنَا كَمَا عَسَلُوا.

• حديث حسن لغيره.

٢٤٩٩ ـ (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا ـ يَعْنِي: قُبَاءً ـ قَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَيْنَا ـ يَعْنِي: قُبَاءً ـ قَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَيْنَا ـ يَعْنِي:

عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْراً، أَفَلَا تُخْبِرُونِي)؟ قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُعِبُونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّقِدِينَ ﴿ [الــــوبــة:١٠٨] قَالَ يُجَالُ يُحِبُونَ إلله الله إلَّا يَا رَسُولَ الله إلَّا أَن نَجِدُهُ مَكْتُوباً عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ الإسْتِنْجَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إلَّا نَجِدُهُ مَكْتُوباً عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ الإسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ.

#### • إسناده ضعيف.

٢٥٠٠ ـ (ط) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ(١) بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
 [ط٣٧]

## • إسناده صحيح.

الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.

# ٢ \_ باب: الاستجمار بالحجارة

٢٥٠٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: (البُغِنِي أَحْجَاراً لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: (البُغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِض (١) بِهَا ـ أَوْ نَحْوَهُ ـ ولَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثٍ)، فَأَتَيْتُهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

٢٥٠٠ (يتوضأ): أي: يتطهر. (لما تحت إزاره): كناية عن موضع الاستنجاء تأدباً.

٢٥٠٢\_(١) (أستنفض): معناه: أستنجي.

□ وزاد في رواية: ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّىٰ إِذَا مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: (هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: (هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بَعَظْمِ وَلَا بِرَوْثَةٍ ؛ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً). [خ٣٨٦٠]

٢٥٠٣ - (خ) عن عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَىٰ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذُ رُوثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: (هذَا رِكُسُ)(١٠).

٢٥٠٤ - (م) عن جابر قال: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِبَعَرٍ.

[وانظر: ٢٢٣٣].

المقصد الثّالث: العبادات

\* \* \*

٢٥٠٥ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ(۱) بِيَمِينِهِ).

۲۰۰۳ و أخـرجـه / ن(۲۲۰) / جـه (۳۱۶) / ت (۱۷) / حـم (۳۲۸ (۲۲۹۳) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۲۹۹) (۲۰۰۱) (۲۲۹۹) (۲۲۹۹)

<sup>(</sup>١) (ركس): أي: نجس.

٢٥٠٤ وأخرجه/ د(٣٨)/ حم(١٤٦١٣) (١٤٦٩٩) (١٥١٢٣).

٢٥٠٥ وأخرجه/ حم (٧٣٦٨) (٧٤٠٩).

<sup>(</sup>١) (يستطب): سمي الاستنجاء استطابة، لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن.

وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ(٢) وَالرِّمَّةِ(٣).

• حسن صحیح. [د۸/ ن۰۰/ جه ۱۳۱۳/ مي ۲۰۱۱]

٢٥٠٦ ـ (دن مي) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِبْ بِهُن، فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ).

• حسن.

٢٥٠٧ ـ (د جه مي) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الإَسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الإِسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ (١٠)). [دا٤/ جه٣١٥/ مي٣٩٨]

• صحيح.

٢٥٠٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمِ أَوْ رَوْثَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمِ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حَمَمَةٍ (١)، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقاً. قَالَ: فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ. [د٣٩]

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (الروث): رجيع ذوات الحافر.

<sup>(</sup>٣) (الرمة): العظم البالي.

۲۰۰۱\_ وأخرجه/ ط(٥٩) مرسلاً/ حم(٢٤٧٧) (٢٥٠١٢).

۲۰۷۷\_ وأخرجه/ حم (۲۱۸۷۱) (۲۱۸۷۲) (۲۱۸۷۲).

<sup>(</sup>١) (رجيع): هو: الخارج من الإنسان والحيوان، يشمل الروث والعذرة.

۲۰۰۸ و أخرجه / حم (٤٣٧٥).

<sup>(</sup>١) (حممة): الحمم: الفحم وما أحرق من الخشب والعظم ونحوهما.

٢٥٠٩ ـ (د ن) عَنْ رُوَيْفِع بْن ثَابِتٍ قَالَ: إِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ: أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (١)، أَوْ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْم، فَإِنَّ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (١)، أَوْ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْم، فَإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ مِنْهُ بَرِيءً).
 اد٣٦/ ن٥٠٨٢ مُحَمَّداً ﷺ مِنْهُ بَرِيءً).

ازاد أبو داود في أوله: عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَىٰ أَسْفَلِ الْأَرْضِ. قَالَ شَيْبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كَوْمِ شَرِيكٍ إِلَىٰ عَلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ عَلْقَمَاءَ، كُوْمِ شَرِيكٍ إِلَىٰ عَلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ كَوْمِ شَرِيكٍ إِلَىٰ عَلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ كَوْمِ شَرِيكٍ عِلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ كَوْمِ شَرِيكٍ عَلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ كَوْمِ شَرِيكٍ عَلْقَمَاءَ إِلَىٰ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ كَوْمِ شَرِيكٍ عَلْقَامَ لَو فَقَالَ رُويْفِعٌ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضُو (٣) أَخِيهِ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ النَّصْفُ مِمَّا يَعْنَمُ، وَلَنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضُو (٣) أَخِيهِ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ النَّصْفُ مِمَّا يَعْنَمُ، وَلِنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخِرِ الْقِدْحُ (٤)، النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخِرِ الْقِدْحُ (٤)، ثُمَّ قَالَ: ... الْحَدِيثِ.

□ وفي رواية: وَهُوَ مَعَهُ بِحِصْنِ بَابِ أَنْيُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: حِصْنُ أَنْيُونَ: عَلَىٰ جَبَلِ بِالْفِسْطَاطِ. [د٣٧]

• صحيح.

٢٥٠٩\_ وأخرجه/ حم (١٦٩٩٤ \_ ١٦٩٩٦) (١٧٠٠٠).

<sup>(</sup>١) (عقد لحيته): يفسر ذلك على وجهين، أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. وقيل: معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك فعل أهل التوضيع والتأنيث. (خطابي).

<sup>(</sup>٢) (تقلد وتراً): قيل: من أجل العود التي يعلقونها عليها. وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات.

<sup>(</sup>٣) (نضو): المراد هنا: البعير المهزول.

<sup>(</sup>٤) (القدح): خشب السهم قبل أن يراش، ويركب فيه النصل.

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ اللهِ ﷺ نَهَىٰ اللهِ ﷺ نَهَىٰ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

□ لفظ الترمذي: (لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ الْحُوانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ).

## • صحيح.

٢٥١١ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَيَقُولُ: (وَمَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ). [حم٢٦١٤، ٢٧٦٤]

#### • إسناده حسن.

# ٣ \_ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

٢٥١٢ \_ (ق) عن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْحَدُكُمْ فَلَا يَانَاءًا فَي اللهُ الل

□ وفي رواية لهما: (وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ).

□ وفي رواية لمسلم: وَنَهَىٰ أَنْ يَسْتَطِيبَ<sup>(١)</sup> بِيَمِينِهِ.

[طرفه: ۱۰۷۲۳].

\* \* \*

۱۱۵۲ و أخرجه / د(۳۱) / ت(۱۵) / ن(۲۶) (۲۵) (۲۵) / جه (۳۱۰) / مي (۳۷۳) (۲۱۲۲) / ۲۱۲۲) / ۲۱۲۲) / ۲۱۲۲) / ۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲) (۲۱۲۲)

<sup>(</sup>١) (يستطيب): يستنجي.

اَلْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْج بِشِمَالِهِ). [جه٣١٣]

• حسن صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

# ٤ - باب: إذا استجمر فليوتر

اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِذَا اسْتَجْمَرَ (١) أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ (٢)).

[وانظر: ٣٠٩٣، ٣٠٩٩].

## ٥ - باب: الاستتار لقضاء الحاجة

٢٥١٥ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأْسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ: هَدَفْ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (١).
 [م٢٤٣]

[طرفه: ١٤٢٧٨].

٢٥١٦ - (جه) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ

٢٥١٤ وأخرجه/ حم(١٤١٢٨) (١٤٦٠٨) (١٥٢٩٦).

<sup>(</sup>١) (استجمر): الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة.

قال العلماء: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار: فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء: فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار.

<sup>(</sup>٢) (فليوتر): الإيتار: جعل العدد وتراً، أي: فرداً.

۲۰۱۵\_ وأخرجه/ د(۲۰٤٩)/ جه(۳٤٠)/ مي(٦٦٣).

<sup>(</sup>١) (هدف أو حائش نخل): الهدف: ما ارتفع من الأرض. وحائش النخل: بستان النخل.

النّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرِ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَقَالَ لِي: (ائْتِ تِلْكَ النّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْنِي النّحْلَ الصّغَارَ - فَقُلْ لَهُمَا: إِنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا) فَاجْتَمَعَتَا، فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، فَقَضَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا) فَاجْتَمَعَتَا، فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: (انْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا: لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: (انْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا: لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَىٰ مَكَانِهَا)، فَقُلْتُ لَهُمَا، فَرَجَعَتَا.

#### • صحيح.

۲۰۱۷ ـ (٥) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ، أَبْعَدَ.

□ ولفظ الدارمي: إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ الْحَاجَةِ. وفي رواية: إِذَا تَبَرَّزَ.

□ وعند الترمذي: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَتَىٰ حَاجَتَهُ،
 فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَب.

□ زاد النسائي: قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِوَضُوءٍ. فَأَتْيَتُهُ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ.

#### • حسن صحيح.

٢٥١٨ ـ (د جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا الْبَرَازَ، انْطَلَقَ حَتَّىٰ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. [د٢/ جه٣٥٥]

### • صحيح.

٢٥١٩ ـ (ن جه) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ

۲۰۱۷\_ وأخرجه/ حم(۱۸۱۷).

٢٥١٩ ـ وأخرجه / حم (١٥٦٦٠) (١٧٩٧١).

رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْخَلَاءِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، أَبْعَدَ. [ن١٦/ جه٣٣]

□ وعند ابن ماجه: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

• صحيح.

٢٥٢٠ - (جه) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ الْغَائِطِ، أَبْعَدَ.

• صحح.

٢٥٢١ ـ (جه) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَنَحَىٰ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ. [جه٣٣٢]

• صحيح.

٢٥٢٢ ـ (جه) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، أَبْعَدَ.

• صحيح.

• ضعيف.

۲۰۲۳\_ وأخرجه/ حم(۸۸۳۸).

الشِّعْبِ (١) فَبَالَ، حَتَّىٰ أَنِّي آوِي لَهُ (١) مِنْ فَكُّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ. [جه ٣٤١]

الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. [ت١٩٨ مي٦٩٣]

#### • صحيح

٢٥٢٦ ـ (د) عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ، فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ. فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَىٰ: إِنِّي عَبْدُ اللهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَىٰ: إِنِّي عَبْدُ اللهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَىٰ: إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَىٰ دَمِثًا () كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَىٰ دَمِثًا () فِي أَصْلِ جِدَارٍ، فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ عَلِيهِ: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ؛ فَيُولِهِ مَوْضِعاً).

#### • ضعيف.

۲۰۲۷ ـ (د ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْخَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ يَدُنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. [د١٤/ ت١٤م]

#### • حسن.

٢٥٢٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ

٢٥٢٤\_ (١) (عدل): أي: مال عن جادة الطريق.

<sup>(</sup>٢) (الشِّعب): الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٣) (آوي له): أي: أرق له وأرثى.

٢٥٢٦\_ (١) (دمثاً): الدمث: المكان السهل الذي يخد فيه البول، فلا يرتد على البائل.

المقصد الثّالث: العبادات

دَمِثٍ إِلَىٰ جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ - قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي التَّيَّاحِ جَالِساً؟ قَالَ: لَا أَدْرِي - قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْتَدْ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْتَدْ إِنَّا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ).

• صحيح لغيره، دون قوله: «فإذا بال أحدكم...».

# ٦ ـ باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال

اللَّعَانَيْنِ (١))، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) اللَّعَانَيْنِ (١))، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ).

\* \* \*

٢٥٣٠ ـ (د جـه) عَـنْ مُـعَاذِ بْنِ جَـبَلِ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِ).
 الطَّرِيقِ، وَالظِّلِ).

□ زاد ابن ماجه في أوله: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا، فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ: وَاللهِ! مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا، وَأَوْشَكَ مُعَاذًا، فَلَقِيَهُ، هَذَا، وَأَوْشَكَ مُعَاذًا، فَلَقِيَهُ، فَعَاذًا، فَلَقِيهُ، فَقَالَ مُعَاذًا اللهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ فَقَالَ مُعَاذًا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ فَقَالَ مُعَاذًا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ

٢٥٢٩ وأخرجه/ د(٢٥).

<sup>(</sup>١) (اللعانين): المراد: الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) (يتخليٰ): أي: يتغوط.

رَسُولِ اللهِ ﷺ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ قَالَهُ. . . وذكر الحديث.

#### • حسن.

المقصد الثّالث: العبادات

٢٥٣١ ـ (جه) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَىٰ: (إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ (١) عَلَىٰ جَوَادِّ الطَّرِيقِ (٢)، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ (إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ (١) عَلَىٰ جَوَادِّ الطَّرِيقِ (٢)، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ). [جه٣٦٩] الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ).

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ ع

• ضعيف.

٢٥٣٣ ـ (حم) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ يَقْعُدَ (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ يَقْعُدَ اللهِ؟ عَالَ: (أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ). [حم ٢٧١٥]

• حسن لغيره.

٧ - باب: النهي عن البول في الماء الراكد
 ٢٥٣٤ - (ق) عن أبي هُرَيْرة: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَبُولَنَّ

٢٥٣١ وأخرجه/ حم(١٤٢٧٧).

<sup>(</sup>١) (التعريس): نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

<sup>(</sup>٢) (جواد الطريق): جمع جادة، وهي معظم الطريق.

۱۳۵۴ و أخــرجــه/ د(۱۹ (۷۰)/ ن(۵۸) (۲۲۱) (۹۹۰ ـ ۳۹۸)/ جــه (۲۲۱) (۹۶۰ ـ ۳۹۸)/ مي (۷۳۰)/ حـم (۲۲۰۷) (۲۲۰۷) (۲۲۰۷) (۲۲۰۷) (۲۲۰۸) (۲۲۰۷) (۱۱۵۰) (۱۱۵۰) (۱۱۵۰) (۱۱۵۰)

أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). [خ٢٣٩/ م٢٨٢]

■ ولفظ أبي داود: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ) وكذا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ). وفي الرواية الأخرىٰ: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) وكذا لفظ الدارمي.

■ وفي رواية للنسائي والترمذي: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ).

■ وللنسائي: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ). [ن٣٩٥]

ُ ٢٥٣٥ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

\* \* \*

٢٥٣٦ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَبُولَنَّ اللهِ ﷺ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِع).

• صحيح بلفظ: (الدائم).

# ٨ - باب: البول قائماً

۲۰۳۷ \_ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْم (۱)، فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأً. [خ۲۲٤/ م۲۲۳]

■ زاد في رواية لمسلم: وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ.

**٢٥٣٥** وأخرجه/ ن(٣٥)/ جه(٣٤٣)/ حم(١٤٧٧٧) (١٤٧٧٧).

۲۳۲۷ و أخرجه / ن(۲۱) (۲۷) جه (۳۰۵) مي (۱۲۲۸) حم (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲)

<sup>(</sup>١) (سباطة قوم): هي: ملقىٰ القمامة والتراب ونحوهما.

۲۰۲۸ ـ (ق) عن أبي وائل قال: كَانَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البَوْلِ، ويَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ يُشَدِّدُ فِي البَوْلِ، ويَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ (١)، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْم، فَبَالَ قَائِماً.

□ ولفظ مسلم وآخره عند البخاري: كان أَبُو مُوسَىٰ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَتَمَاشَىٰ، فَأَتَىٰ شَبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ. فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَبَالَ. فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِنْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ. [ح ٢٢٥]

\* \* \*

٢٥٣٩ ـ (جه) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً.

• صحيح.

• ٢٥٤٠ ـ (ت ن جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِداً. [ت٢١/ ن٢٩/ جه٧٠٣] يَبُولُ قَاعِداً. □ لفظ ابن ماجه: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِداً.

• صحيح.

٢٥٣٨ وأخرجه/ حم (٢٣٢٤٨) (٢٣٤٢٢).

<sup>(</sup>١) (قرضه): قطعه. والمقراض: المقص.

٢٥٣٩ وأخرجه/ حم(١٨١٥٠).

٠٤٥٠ وأخرجه/ حم(٢٥٠٤٥) (٢٥٥٥٦) (٢٥٧٨٧).

٢٥٤١ ـ (ت جه) عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ! لَا تَبُلْ قَائِماً)، فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ. [ت١٦/ جه٣٠]

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ.

• ضعيف.

كَوْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِماً.

• إسناده صحيح.

# ٩ ـ باب: حكم المذي

الله على على قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً (۱)، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَنْ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ اللهُ صُوعُ). [خ ١٧٨، (١٣٢)/ م٣٠٣]

□ ولفظ مسلم: فاسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: (مِنْهُ الْوُضُوءُ).

<sup>\$\$ \$ 7 -</sup> وأخرجه / د(۲۰۸) (۲۰۸) (۱۷۵۱) (۱۷۵۷) (۱۳۵۵) ط(۲۸) حم (۲۰۲) (۲۰۲) (۱۲۸) (۲۰۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸)

<sup>(</sup>١) (مذاء): أي: كثير المذي. والمَذْي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ودفق، ولا يعقبه فتور. وربما لا يُحَسّ بخروجه. ويكون ذلك للرجل والمرأة. وهو في النساء أكثر منه في الرجال.

□ وفي رواية للبخاري: فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: (تَوضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ). [خ٢٦٩]

□ ولمسلم: (تَوَضَّأْ، وَانْضَعْ فَرْجَكَ<sup>(٢)</sup>). وله: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ).

■ وفي رواية: عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ؛ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ). [د٧٠٧/ ن٥١٥، ١٥٦/ ج٥٥٥]

■ وفي رواية: عن علي... مثله. [١٥٣٠]

■ وفي رواية: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ... مثله. [ن٣٨٥]

وفي رواية لأحمد: (ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ، وَلِكُلِّ فَحْلٍ مَاءُ،
 قَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).

\* \* \*

٢٥٤٥ ـ (ت جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ؟
 فَقَالَ: (مِنَ الْمَذْي الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ).

• صحيح.

<sup>(</sup>۲) (وانضح فرجك): معناه: اغسله، والنضح يكون غسلاً ويكون رشّاً. ۱۹۵۵ وأخرجه/ حم(۲۲۲) (۸۶۷) (۸۶۸) (۲۹۸) (۸۹۸) (۹۷۸) (۹۷۸).

٢٥٤٦ ـ (دن) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّىٰ تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيًّ الْوُ ذُكِرَ لَهُ ـ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: (لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ؛ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ (١) الْمَاء؛ فَاغْتَسِلْ). [١٩٤، ١٩٣٠ ]

# • صحيح.

٧٥٤٧ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي امْرُؤُ مَذَّاءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا لَ فَذَكَرَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ لَلهُ لَمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا لَ فَذَكَرَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ لَلهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ : (ذَاكَ الْمَذْيُ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلْيَتَوضَأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، أَوْ كَوْضُوءِ الصَّلَاةِ).

• صحيح الإسناد.

٢٥٤٨ ـ (د ت جه مي) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَىٰ مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنَ الِاغْتِسَالِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنَ اللهِ عُتِسَالِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَا يُقَالَ: (يَكْفِيكَ مِنْ أَلُونُ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ فَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ فَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ فَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ فَوْبِي مِنْهُ؟

• حسن.

٢٥٤٩ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ

٢٥٤٦ ـ (١) (فضخت): أي: دفقت، والمراد بالماء: المني.

٢٥٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٥٩٧٣).

٢٥٤٩\_ وأخرجه/ حم(١٩٠٠٧).

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: (ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْك، وَتُوضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ).

#### • صحيح.

۲۰۰۰ ـ (ن) عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسِ: أَنَّ عَلِياً قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: (يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ).
 [ن١٥٤]

• منكر بذكر عمار.

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: (يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ). [ن٥٥٥]

• منكر بذكر عمار.

٢٥٥٢ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَتَىٰ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مَذْياً، فَعَسَلْتُ ذَكَرِي عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مَذْياً، فَعَسَلْتُ ذَكِرِي وَتَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ وَتُوضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَعَمْ، وَالَد وَيَعِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

#### • ضعيف.

٢٥٥٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحُدُكُمْ؛ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. يَعْنِي: الْمَذْيَ. [ط ٨٧]

• إسناده صحيح.

٢٠٥٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدُبٍ ـ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ؛ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ. [ط ٨٨]

• جندب مجهول.

٧٥٥٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَىٰ فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّىٰ أَفَأَنْصَرِفُ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَىٰ فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّىٰ أَقْضِيَ صَلَاتِي.

٢٥٥٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُييْدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهُ عَنْهُ.

# ١٠ \_ باب: الاستطابة وعدم استقبال القبلة

٢٥٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القَبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ. [خ٣٩٤، (١٤٤)/ م٢٦٤]

■ وفي رواية للنسائي: قَالَ أَبو أَيُّوبَ وَهُوَ بِمِصْرَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ (١)، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا

۲۰۰۷ ـ وأخرجه/ د(۹)/ ت(۸)/ ن(۲۱) (۲۲)/ جه (۳۱۸)/ مي (۲۲۵)/ ط(۴۵۳)/ حم(۲۳۵۱۶) (۲۳۵۱۹) (۲۳۵۲۶) (۲۳۵۳۱) (۲۳۵۳۹) (۲۳۵۷۷) (۲۳۵۷۹). (۱) (الكراييس): بيوت الخلاء.

ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْغَائِطِ أَو الْبَوْلِ؛ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا).

٢٥٥٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَىٰ حَاجَتِكِ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلَا بَيْتِ المَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يوماً عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ لَهِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. [خ ٢٦٦م ٢٦٦]

□ وفي رواية لهما: مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ. [خ١٤٨].

□ زاد في رواية البخاري: وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَوْرَاكِهِمْ (١)؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي واللهِ.

قَالَ مالِكُ: يَعْنِي: الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ<sup>(٢)</sup>.

□ وفي أول رواية مسلم: عن وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّى. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ..

٢٥٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ، عَنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ قَـالَ: (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ حَاجَتِهِ؛ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا).
 [٢٦٥٥] آم٥٢٥]

۲۵۵۸ و أخرجه / د(۱۲) / ت(۱۱) (۲۳) جه (۳۲۲) مي (۱۲۷) ط(٤٥٥) / حم (٤٦٠٦) (٤٦١٧) (٤٦٠١).

<sup>(</sup>١) (علىٰ أوراكهم): أي: يجهلون السنة فيخالفونها في هيئة سجودهم.

<sup>(</sup>٢) (لاصق بالأرض): أي: يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف الهيئة المشروعة التي هي التجافي.

٢٥٦٠ \_ (م) عَنْ سَلْمَان قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ كُلّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدَ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٌ (١) أَوْ بِعَظْمٍ. ﴿ وَفِي رُواية: وَنَهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ. ﴿ [7777]

وفي رواية: (لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).

٢٥٦١ ـ (د ت جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ نَبِيُّ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَام، يَسْتَقْبِلُهَا. [ ۲۲۵ م ۱۳۵]

٢٥٦٢ - (د) عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَر قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَىٰ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ. [11]

٢٥٦٣ ـ (جه) عَنْ عَبْد اللهِ بْن الْحَارِثِ بْن جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ)، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ. [T1Vaz]

• صحيح.

٢٥٦- وأخرجه/ د(٧)/ ت(١٦)/ ن(٤١) (٤٩)/ جه(٣١٦)/ حم(٢٣٧٠٥) (٢٣٧٠٥)  $(\Lambda \cdot V \uparrow \uparrow) (P \cdot V \uparrow \uparrow) (\uparrow \uparrow V \uparrow \uparrow) (\uparrow \uparrow V \uparrow \uparrow)$ 

<sup>(</sup>١) (الرجيع): الروث والعذرة.

٢٥٦١ وأخرجه/ حم(١٤٨٧٢).

۲۵۳ و أخرجه/ حم(۱۷۷۰) (۱۷۷۰۱) (۱۷۷۰۱) (۱۷۷۰۷) (۱۷۷۰۸) (۱۷۷۰۸).

المقصد الثّالث: العبادات

٢٥٦٤ ـ (د جه) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْن بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ. [١٠٠/ جه٣١٩]

#### • ضعيف.

٢٥٦٥ ـ (جه) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ.

□ وفي رواية: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِماً، وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
[جه٣٢١، ٣٢١]

## • صحيح.

٢٥٦٦ ـ (جه) عَنْ عِيسَىٰ الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. قَالَ عِيسَىٰ: فَقُلْتُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. قَالَ عِيسَىٰ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي فَرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَأَمَّا قَوْلُ الْمِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ. [جه٣٢٣]

#### • ضعیف جداً

٢٥٦٧ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمْ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: (أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا،

٢٥٦٤ وأخرجه/ حم(١٧٨٣٨) (١٧٨٤٠) (٢٧٢٩٢).

۲۵۹۵ وأخرجه/ حم(۱۱۰۸۹) (۱۱۱۱۷) (۱۱۲۷۸) (۱۱۵۰۹).

٢٥٦٦\_ وأخرجه/ حم(٥٧١٥) (٥٧٤١) (٥٧٤٧) (٩٤١).

٧٦٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠١) (٢٥٥٠٠) (٢٥٥١١) (٢٨٨٥٧) (٢٠٨٩٨).

[جه۲۲٤]

اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ(١).

• ضعيف.

٢٥٦٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ.

• ضعيف الإسناد.

٢٥٦٩ ـ (مي) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (أَنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ: فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا). [مي١٩١]

□ وفي رواية: (وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ لَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ). [مي٦٩٩]

قَالَ أَبُو عَاصِم مَرَّةً: وَيَنْهَاكُمْ أَوْ يَأْمُرُكُمْ.

■ زاد في رواية لأحمد: (ولَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ). [حم١٥٩٨٤]

• إسناده ضعيف.

٢٥٧٠ \_ (حم ط) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ. [حم٢٣٦٤]
 □ وهو في «الموطأ» بلفظ: «القِبْلَة».

• صحيح لغيره، لكن بلفظ: «القِبْلَة».

<sup>(</sup>١) (استقبلوا بمقعدتي القبلة): أي: حولوا موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة، حتى يزول عن قلوبهم إنكار الاستقبال في البيوت.

۲۰۱۸ و أخرجه / حم (۲۲۵۱).

# ١١ \_ باب: ما يقول عند الخلاء

٢٥٧١ ـ (ق) عن أنسِ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ (١). [خ١٤٢/ م٥٣٥]

☐ وفي رواية لمسلم: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

٢٥٧٢ ـ (د جه) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (١) مُحْتَضَرَةٌ (٢)، فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْخَلَاء؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).

□ وعند ابن ماجه: (اللّهُمَّ! إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ
 وَالْخَبَائِثِ).

## • صحيح.

المقصد الثّالث: العادات

٢٥٧٣ ـ (ت جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِياسْمِ اللهِ).

• صحيح.

۲۷۷۱ و أخرجه / د(٤) (٥) / ت(٥) (٦) / ن(٢٩) / جه (٢٩٨) مي (٦٦٩) حم (١١٩٤٧) (١١٩٨٣) . (١١٩٤٧) .

<sup>(</sup>١) (الخبث والخبائث): يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

<sup>(</sup>٢) (الكنيف): الكنيف والخلاء والمرحاض، كلها موضع قضاء الحاجة.

٢٥٧٢ وأخرجه/ حم(١٩٣٨) (١٩٣٣١) (١٩٣٣١).

<sup>(</sup>١) (الحشوش): جمع حش، وهو الكنيف، والمقصود: مكان قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٢) (محتضرة): أي: تحضرها الشياطين.

٢٥٧٤ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: (غُفْرَانَكُ(١)). [د٣٠/ ت٧/ جه٣٠٠/ مي٧٠٧]

# • صحيح.

٢٥٧٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ (١) أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ (١) أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّيْطَانِ الرَّجِيمِ). [جه ٢٩٩]

#### • ضعيف.

٢٥٧٦ ـ (جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ! الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَىٰ وَعَافَانِي).

• ضعيف.

# ١٢ \_ باب: لا كلام عند البول

۲۰۷۷ \_ (م) عَنِ ابْنِ عُـمَرَ: أَنَّ رَجُـلاً مَرَّ، وَرَسُـولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

[وانظر: ٣٤٥٨].

\* \* \*

٢٥٧٤ وأخرجه/ حم(٢٥٢٢).

<sup>(</sup>١) (غفرانك): أي: أسألك غفرانك.

٧٥٧٥ ـ (١) (مرفقه): أي: مكان قضاء حاجته.

۲۵۷۷ و أخرجه/ د(۱۲)/ ت(۲۷۰)/ ن(۲۷)/ جه(۲۵۳).

۲۰۷۸ ـ (د ن جه مي) عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

ا زاد في رواية أبي داود: ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ ﷺ وَالَ: (عَلَىٰ طَهَارَةٍ). [د١٧]

□ وزاد عند ابن ماجه: قَالَ: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْكَ؛ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ).

■ وفي رواية عند أحمد: أنه سلم عَلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ. [حم١٩٠٣٤]

• صحيح.

٢٥٧٩ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.
 [جه٥٥]

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٢٥٨٠ - (جه) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ
 وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 وَهُو يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ؛ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْ
 عَلَيْك).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: إسناده واه.

٢٥٨١ - (د جه) عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري: أن رَسُولَ اللهِ عَيْدِ

۲۵۷۸\_ وأخرجه/ حم(۲۰۷۱ \_ ۲۰۷۲). ۲۵۸۱\_ وأخرجه/ حم(۱۱۳۱۰).

قَالَ: (لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ ﷺ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ). [د١٥/ جه٣٤٢]

ولفظ ابن ماجه: (لَا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ عَلَىٰ غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ الله ﷺ قَلَىٰ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِك).

• ضعيف.

وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي وَأَنَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي وَأَنَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي وَأَنَا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ كَثِيبًا خَلْفَهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ رَحْلِهِ، وَدَخَلْتُ أَنَا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ كَثِيبًا حَرْبَعَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ تَطَهَّر، فَقَالَ: (عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ عَبْدَ اللهِ إِنْ جَابِرٍ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ)؟ وَلَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَىٰ اللهِ! قَالَ: (اقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَىٰ اللهِ! قَالَ: (اقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَىٰ اللهُ!

• إسناده حسن في المتابعات والشواهد.

١٣ \_ باب: بول الصبيان

٢٥٨٣ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عِينًا قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِا يُؤْتَىٰ

۲۵۸۳\_ وأخرجه/ ن(۳۰۲)/ جه(۵۲۳)/ ط(۱٤۲)/ خم(۲۶۱۹۲) (۲۵۲۵۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۷۲)

بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِلَّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [خ٥٣٦، (٢٢٢)/ م٢٨٦].

□ وفي رواية للبخاري: وَضَعَ صَبِيّاً فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ.

□ ولفظ مسلم: كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ، فَيْبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ.
 [طرفه: ١٥٤٨٠].

٢٥٨٤ ـ (ق) عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [خ٣٢٣/ م٧٨٧] 
□ وفي رواية لهما: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ. [خ٣٦٥]

#### \* \* \*

۲۰۸۰ ـ (د جه) عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْباً، وَأَعْطِنِي عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْباً، وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّىٰ أَغْسِلُهُ، قَالَ: (إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَىٰ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ إِلْأَنْثَىٰ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ اللَّنْثَىٰ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ اللَّنْثَىٰ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ اللَّذَيْرِ).

### • حسن صحيح.

٢٥٨٦ ـ (د ن جه) عَنْ أبي السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ اللَّهِيِّ وَالْمُوهُ النَّبِيِّ وَالْمُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَىٰ صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ،

 $<sup>7008</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(708)/ ت(109)/ ن(109)/ جه(109)/ مي(109)/ ط(109)/ حم(109) (109) (109) (109) (109)

۲۵۸۰ وأخرجه / حم (۲۲۸۷۷) (۲۲۸۸۲).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَام). [د۲۷٦/ ن۳۰۳/ جه۲۲۵]

## • صحيح.

٢٥٨٧ ـ (د ت جه) عَنْ عَلِيٍّ رَهِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي بَوْكِ الرَّضِيعِ: (يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ). [ت ٦١٠/ جه ٥٦٥]

□ وعند أبي داود: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. [٣٧٨، ٣٧٧]

### • صحيح.

٢٥٨٨ ـ (د) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ الْمَاءَ عَلَىٰ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ الْمَاءِ عَلَىٰ بَوْلِ الْجَارِيَةِ.

#### • صحيح.

٢٥٨٩ ـ (جه) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَوْلُ الْغُلَامِ يَنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: في إسناده انقطاع.

• ٢٥٩٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ الْحَارِثِ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّاسٍ، فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَالَتْ، فَاخْتَلَجَتْهَا أُمُّ الْفَضْلِ، ثُمَّ لَكَمَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا (١)، فَبَالَتْ، فَاخْتَلَجَتْهَا أُمُّ الْفَضْلِ، ثُمَّ لَكَمَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا (١)،

٧٥٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٣) (٧٥٧) (١١٤٨) (١١٤٩).

٧٥٨٩ وأخرجه/ حم(٢٧٣٧) (٢٧٤٧٧) (٢٧٦٣١).

٧٥٩٠\_(١) (اختلجتها): اجتذبتها وانتزعتها.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطِينِي قَدَحاً مِنْ مَاءٍ)، فَصَبَّهُ عَلَىٰ مَبَالِهَا، ثُمَّ قَالَ: (اسْلُكُوا الْمَاء فِي سَبِيلِ الْبَوْلِ).

• إسناده ضعيف.

مِنْ أَعْضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: وَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْواً مِنْ أَعْضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: فَجَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَاكُنْ فَعَالَ: (خَيْراً، تَلِلهُ فَاطِمَةُ خُلَاماً وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثُمٍ) قَالَتْ: فَوَلَدَتْ حَسَناً، فَأَعْطِيتُهُ، فَأَرْضَعْتُهُ حَتَّىٰ فَتَكُفُلِينَهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثُمٍ) قَالَتْ: فَولَدَتْ حَسَناً، فَأَعْطِيتُهُ، فَأَرْضَعْتُهُ حَتَّىٰ تَحَرَّكَ أَوْ فَطَمْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ، فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ: (ارْفُقِي بِابْنِي رَحِمَكِ اللهُ ـ أَوْ فَطَالُ: (ارْفُقِي بِابْنِي رَحِمَكِ اللهُ ـ أَوْ فَطَالُ: فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ: (ارْفُقِي بِابْنِي رَحِمَكِ اللهُ ـ أَوْ فَطَالُ فَيْرَهُ حَتَّىٰ اللهُ الْعَلَى إِنْ اللهُ ال

• حديث صحيح.

# ١٤ \_ باب: الحض على التنزه من البول

٢٥٩٢ ـ (د ن جه) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (١)، ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا، ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: (أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَنَهَاهُمْ، فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ). [د٢٢/ ن٣٠/ جه٣٤]

۲۰۹۲ \_ وأخرجه/ حم(۱۷۷۵) (۱۷۷۲۰).

<sup>(</sup>١) (الدرقة): الترس إذا كان من جلد.

□ ولفظ النسائي وابن ماجه: (إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ؛ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيض).

### • صحيح.

٢٥٩٣ ـ (جه) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
 [جه٣٦٦].

# ١٥ - باب: حكم المني

٢٥٩٤ ـ (ق) عن سليمانَ بنِ يَسَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنِ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ لِيَعْسِبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ: بُقَعُ المَاءِ. [خ٣٦٠، (٢٢٩)/ م٢٨٩]

٢٥٩٥ ـ (م) عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلُ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرْكاً؛ فَيُصلِّي فِيهِ.
[م٨٨٢]

■ وفي رواية للنسائي وابن ماجه بلفظ: «فَأَحُتُهُ»، وللنسائي: «فَأَحُتُهُ»،

۲۰۹۳\_ وأخرجه/ حم (۱۹۰۵۳) (۱۹۰۵۶).

۲۹۹۱ و أخرجه / د(۳۷۳) / ت(۱۱۷) ن(۲۹۶) / جه (۳۳۵) / حم (۲۵۰۹۸) (۲۵۲۹۳) (۲۵۲۹۳) (۲۵۲۹۳)

۱۹۹۰ و أخرجه / د(۳۷۱) (۳۷۱) ت (۱۱۱) ن (۲۹۱ ـ ۳۰۰) جه (۳۰۰ ـ ۴۳۰) (۲۳۱ ـ ۴۳۰) جه (۳۰۰ ـ ۴۳۰) (۲۳۱ ـ ۴۳۰) (۲۱۲ ـ ۴۳۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۷۲)

■ وفي رواية للنسائي: كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ ـ وَقَالَتْ مَرَّةً أَخْرَىٰ: ـ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْب رَسُولِ اللهِ ﷺ. [ن٩٩٥]

٢٥٩٦ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ الْخُولَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا لِعَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قالَ قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَىٰ النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئاً غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتِ فَيْقِ، يَابِساً بِظُفُرِي. [م.٢٩]

\* \* \*

٢٥٩٧ ـ (د ن جه مي) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الثَّوْبِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّوْبِ النَّدِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى.

[د٢٦٦/ ن٣٢٦/ جه٠٥٥/ مي١٤١٥، ١٤١٦]

## • صحيح.

٢٥٩٨ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: يُصَلِّي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَىٰ فِيهِ يُصَلِّي فِيهِ الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَىٰ فِيهِ شَيْئاً؛ فَيَغْسِلَهُ).

• صحيح.

٢٥٩٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

٢٥٩٧ وأخرجه/ حم(٢٦٧٦٠) (٢٧٤٠٤).

۲۰۹۸\_ وأخرجه/ حم(۲۰۸۲٥) (۲۰۹۲۱) (۲۰۹۲۱).

وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّىٰ بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحاً بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ)؛ أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ، وَفِيهِ)؛ أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. وَفِيهِ وَفِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• حسن بما قبله.

الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ.

• صحيح لغيره.

٢٦٠١ ـ (حم) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ رَوْبُ وَاحِدٌ فِيهِ كَانَ مَا كَانَ. [حم٢٦٧٦، ٢٦٧٦]

• ضعيف بهذه السياقة.

٢٦٠٢ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْعَاصِي، وَأَنَّ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاءِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّىٰ جَاءَ الْمَاء، فَلَا يُعْسِلُ مَا رَأَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْاحْتِلامِ حَتَّىٰ أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابً، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابً، وَاللهِ؛ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا لَمْ أَرَ.

# ١٦ ـ باب: النجاسة تقع في السمن

٢٦٠٣ - (خ) عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ
 سَقَطَتْ فِي سَمْنِ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا
 سَمْنَكُمْ).

■ وفي رواية للنسائي: وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. [٤٢٧٠]

\* \* \*

٢٦٠٤ \_ (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ
 فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ: (خُذُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ).

• إسناده قوي.

٢٦٠٥ ـ (ن) عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ).
[٤٢٧١]

• شاذ.

٢٦٠٦ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ).
[٣٨٤٢]

• شاذ.

 $<sup>(3.77-0)^{-1}</sup>$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-1}$  ( $3.77-0)^{-$ 

٢٦٠٦\_ وأخرجه/ حم(٧١٧٧) (٧٦٠١) (٧٦٠٧) (١٠٣٥٥).

٢٦٠٧ ـ (حم) عن أبي الزبير: قَالَ سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ: (إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ، فَلَا عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ: (إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ، فَلَا عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ: (إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ، فَلَا عَمْهُوهُ).

• إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

# ١٧ \_ باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

٢٦٠٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ شَاةً مَيِّتَةً،
 أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا).
 قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
 [ ٢٦٥ ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٥]
 قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
 قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
 قَالُ: (إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
 قَالَ: (واية لمسلم: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا(١)، فَدَبَغْتُمُوهُ،
 فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)؟.

□ ولمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: . . . في معناها . [م٣٦٤]
 ٢٦٠٩ ـ (خ) عَنْ سَوْدَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ً قالَتْ: ماتَتْ لَنَا شَاةٌ ،
 فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا(۱) ، ثُمَّ ما زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّىٰ صَارَ شَنَّا(۱) .
 ■ وفي رواية لأحمد: فَقَالَ النبي عَلَيْ : (فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا) ،

۱۹۰۸ و أخرجه / د(۲۱۱۱) (۲۲۶۱) (۲۲۱۱) (۲۲۱۱) (۲۲۲۱) ت (۲۷۲۱) می (۱۸۲۸) ط(۱۰۷۸) حم (۲۰۰۳) (۲۱۱۷) (۲۰۱۲) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳)

وأخرجه عنه عن ميمونة/ د(٤١٢٠)/ ن(٤٢٤٨) (٤٢٤٨)/ جه(٣٦١٠).

<sup>(</sup>١) (إهابها): الإهاب: قيل هو الجلد قبل الدبغ.

۲۹۰۹\_ وأخرجه/ ن(۲۵۱۱)/ حم(۳۰۲۷) (۲۷٤۱۸).

<sup>(</sup>١) (مسكها): أي: جلدها.

<sup>(</sup>٢) (شناً): الشنة: القربة العتيقة.

فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا قَالَ اللهُ ﷺ: (إِنَّمَا قَالَ اللهُ ﷺ: وَقُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴿ [الأنعام: ١٤٥] فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ، إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ). [حم٢٠٢٦]

٢٦١٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا دُبغَ الإِهَابُ؛ فَقَدْ طَهُرَ).

□ وفي رواية: عن أبي الخير قال: رَأَيْتُ عَلَىٰ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ فَرُواً، فَمَسِسْتُهُ. فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىٰ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىٰ بِالْمَقَاءِ(١) بِالْمَقَاءِ(١) بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ(١) يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ(٢). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (دِبَاغُهُ طَهُورُهُ).

□ وفي رواية: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تراهُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (دِبَاغُهُ طَهُورُه).

■ وفي رواية للنسائي: أن ابْنِ وَعْلَةَ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ، وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنِ، وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدِّبَاغُ طَهُورٌ. قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ: عَنْ رَأْيِكَ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: بَلْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. [ن٢٥٣]

<sup>(1940)</sup> مي (۱۹۲۵) جه (۱۹۲۹) مي (۱۹۸۰) مي (۱۹۸۰) مي (۱۹۸۰) ط(۱۹۸۹) حم (۱۹۸۰) (۱۹۷۹) (۲۵۳۸) (۲۵۳۸) مي (۱۹۸۹) (۱۹۷۹) مي (۱۹۸۹) مي (۱۹۸۹)

<sup>(</sup>١) (سقاء): وعاء من جلد يكون للماء واللبن.

<sup>(</sup>٢) (ودك): هو: دسم اللحم.

■ وعند الدارمي مثلها مختصرة.

الآدمي \_ بَأْساً أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَ الْخُيُوطُ. [خ. الوضوء، باب ٣٣]

٢٦١٢ - (خ) عن الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي عِظَامِ الْمَوْتَىٰ - نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ -: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً.

الْعَاجِ. (خ) عن ابْن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيم، قالا: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

\* \* \*

٢٦١٤ – (د ن) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ، أَتَىٰ عَلَىٰ بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: (دِبَاغُهَا طُهُورُهَا).

ولفظ النسائي: (فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا). [٤٢٥٤/ ن٤٦٢٥]

• صحيح.

٢٦١٥ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ شَاةٍ مَيِّتَةٍ
 قَقَالَ: (أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا).

• صحيح.

۱۳۱۶\_ وأخرجه/ حم (۱۰۰۸) (۱۲۰۰۱) (۱۲۰۰۱) (۱۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۷)

- ٢٦١٦ - (دن) عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - حدثتها: أنه مَرَّ برَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصان، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا)، قَالُوا: إِنَّهَا الْحِصان، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا)، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ). [د٢٥٦٦] (٤٢٥٩)

### • صحيح.

٢٦١٧ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ،
 فَقَالَ: (دِبَاغُهَا ظَهُورُهَا). وفي رواية: (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا). وفي رواية:
 (ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا).

## • صحيح.

٢٦١٨ ـ (د ن جه مي) عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ. [د٤١٢٤/ ن٣٦١٦/ جه٢٦٣/ مي٢٠٣٠] 
□ زاد ابن ماجه: إذَا دُبغَتْ.

• ضعيف.

٢٦١٩ ـ (جه) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ، لَوْ الْتُقَعُوا بِإِهَابِهَا).

### • صحيح.

٢٦١٦ وأخرجه/ حم(٢٦٨٣٣).

٧٦١٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٢١٤).

٢٦١٨ وأخرجه/ ط(١٠٨٠)/ حم(٢٤٤٤٧) (٢٤٧٣٠) (٢٥١٥٧) (٢٥١٩٦).

٢٦٢٠ - (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ: (أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ
 الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ).

زاد في رواية لأبي داود: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ. [د۲۲۷، ۲۲۲۸/ ت۲۷۰۹/ ن۲۲۰۰] د۳۲۱۳/ حه۳۱۳]

#### • صحيح.

الله ﷺ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ الْحَصِيرِ، وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

#### • ضعيف.

النّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النّبِيِّ عَيْدٍ فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا، وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ.

## • حديث صحيح.

٢٦٢٣ ـ (حم) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمَاءٍ، فَأَتَيْتُ خِبَاءً، فَإِذَا فِيهِ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ، قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ؟ قَالَتْ: بِأَبِي

۲۲۲- وأخرجه/ حم(۱۸۷۸) (۱۸۷۸۱ ـ ۱۸۷۸۵).

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.اه. باختصار.

٢٦٢١ وأخرجه/ حم(١٨٢٢٧).

وَأُمِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ مَا تُظِلُّ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُ الْأَرْضُ رُوحاً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ رُوحِهِ وَلَا أَعَزَّ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْقِرْبَةَ مَسْكُ مَيْتَةٍ، وَلَا أُحِبُ أَخَبُ إِلَيْ مَسْكُ مَيْتَةٍ، وَلَا أُحِبُ أَنْحُسُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإَنْ كَانَتْ دَبَغْتُهَا فَهِي طَهُورُهَا). قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَغْتُهَا فَهِي طَهُورُهَا). قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَغْتُهَا فَهِي طَهُورُهَا). قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْ وَاللهِ لَقَدْ دَبَغْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْ وَاللهِ لَقَدْ دَبَغْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ خُفَّانِ وَخِمَارٌ، قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ وَخِمَارٌ، قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ وَاللهِ تَعْدَبُ الْخِمَارِ وَخِمَارٌ، قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَلِكَ الْخُبَّةِ، قَالَ: مِنْ ضِيقِ كُمَّيْهَا، قَالَ: فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَيْنِ. وَاللهِ قَالَ: فَتَوضَاً، فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَالْحُمَّارُ، فَالَ: فَالَا فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَاللهِ قَالَ: فَالَا فَالَا فَالَا فَلَا الْمَارِ وَلَا لَا فَالَا الْحَمَارِ وَلَا لَا فَلَا الْخُمَّةِ فَالَا الْخُمَارِ وَلَا لَا فَالَا الْمُثَلِّةُ فَالَا الْعَلَى الْمَارِ وَلَا لَا لَا فَرَالَ الْمُنْ فَلَا الْمُعْمَارِ وَلَا لَعْهَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْمُعَلِي الْمُعْتَلِ فَلَا اللّهُ فَيْ الْهَا لَا الْمُعْلَالِهُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّةُ فَلَا الْمُعْلَالِهُ اللّهُ الْمُولِلْهِ فَالَا لَا لَعْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَالَ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُعْتَلِهُ اللّهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْتَالِ الْمُعْلَى الْمُعْتَالِهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْتَلِهُ اللّهُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَالِ الْمُعْتَلَا اللّهُ الْمُعْتَلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْتِقُولُ اللّهُ الْمُعْتَعِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَعِلَى الْمِعْتِي اللْمُعْتِيْفِ اللْمُعِلَا اللْمُعْتَعُلُولُ اللّهُ الْمُعْتَلِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِ

### • إسناده ضعيف.

٢٦٢٤ ـ (حم) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَجُلٌ ضَحْمٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَىٰ! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدِّنْنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُصَلِّي فِي كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ قَالَ: هَذَا الْفِرَاءِ قَالَ: هَذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### • إسناده ضعيف.

وَهِيَ النَّبِيَّ عَنْ أُمِّ مُسْلِمِ الْأَشْجَعِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَتَاهَا وَهِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَتَاهَا وَهِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

### • إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

# ١٨ \_ باب: حكم الكلب

٢٦٢٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً).
 [خ٢٧٨/ م٢٧٧]

□ وفي رواية لمسلم: (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ؛ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وله: (فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ).

■ زاد الترمذي، وفي رواية لأبي داود: (وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً).

■ زاد الترمذي: (أُولَاهُنَّ، أَوْ آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ).

■ ولأبي داود في رواية: (السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ)<sup>(١)</sup>.

■ وللنسائي: (فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ)<sup>(٢)</sup>. [ن ٦٦، ٣٣٤]

الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ)؟ ثُمَّ رَخُصَ فِي كَلْبِ الْكِلَابِ، ثُمَّ وَعَالُ الْكِلَابِ)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْب

۱۲۲۲ و أخرجه / د(۷۱ \_ ۷۷) ت (۹۱) ن(۱۳ \_ ۲۲) (۳۳۷) (۳۳۷) جه (۱۳۳۷) و أخرجه / ۲۲۷) (۷۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳)) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳) (۲۳۰)

<sup>(</sup>١) قال الألباني: هـٰـذه الرواية شاذة.

<sup>(</sup>٢) قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه».

۱۲۲۷ و أخرجه / د(۲۷) (۲۳۰) (۳۳۰) جه (۳۲۰) (۳۲۰۰) (۲۲۰۰) می (۷۲۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰).

الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ<sup>(۱)</sup> فِي الْإِنَاءِ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ (۲) التَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ).

■ وفي رواية لابن ماجه: قَالَ: ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ<sup>(٣)</sup>.

[طرفه: ۱۲۳۹۸]

٢٦٢٨ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عمر قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئاً وَتُدبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئاً وَتُدبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئاً وَتُعْبِلُ مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٢٦٢٩ ـ (خ) عن الزُّهْرِيّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءً غَيْرُهُ، يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ [الثَّوريُّ]: هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَلَهُ فَتَيَمَّمُوا ﴾ وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَتُوضًا بِهِ وَيَتَيَمَّمُ. 

[خ. الوضوء، باب ٣٣]

\* \* \*

٢٦٣٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ). [جه٣٦٦]

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (ولغ): إذا شرب بطرف لسانه.

<sup>(</sup>٢) (عفروه): ادلكوه بالعفر، والعفر: وجه الأرض، ويطلق على التراب.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: «ثم رخص في كلب الصيد والغنم» فلفظ المصنف: «كلب العين» تصحيف، والصواب: الغنم. ثم قال: وتفسير العين بـ «حيطان المدينة» كما قال بندار خلاف المعروف (عبد الباقي).

# ١٩ \_ باب: الأرض يصيبها البول

٢٦٣١ - (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ فَتَّى شَابًا عَزَباً، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ. [د٣٨٢]

# • صحيح.

[وانظر: ٢٦٢٨، ٢٨٤٦\_ ١٩٨٨].

# ٢٠ ـ باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً

٢٦٣٢ - (د ت جه مي) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ -، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةُ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ). [د٣٨٣] حـ٥٣١م جـ٥٣٥م مـ٥٣١ع]

#### • صحيح.

٢٦٣٣ ـ (د جه) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ! إِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

### • صحيح.

٢٦٣١ ـ وأخرجه/ حم(٥٣٨٩).

٢٦٣٢\_ وأخرجه/ ط(٤٧)/ حم(٢٦٤٨٨) (٢٨٦٢٢).

٢٦٣٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٤٥٢) (٢٧٤٥٣).

٢٦٣٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرِيدُ الْمُسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَرْضُ يُطَهِّرُ الْمُسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَرْضُ يُطَهِّرُ الْمُسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَرْضُ يُطَهِّرُ يَعْضُهُا بَعْضاً).

#### • ضعيف.

[وانظر: ۲۶۳۷، ۱۱۳۰۶ \_ ۱۱۳۰۱].

## ٢١ ـ باب: البصاق يصيب الثوب

٢٦٣٥ ـ (د ن جه) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْض. [د٣٩٠/ ن٣٩٠/ جه٢٠١]

□ ولفظ ابن ماجه: بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَلَكَهُ.

• صحيح.

٢٦٣٦ ـ (د) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبِهِ، وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضِ.

• صحيح.

[وانظر: ٥٨٥٦، ٣٨٦١].

## ۲۲ \_ باب الأذى يصيب النعل

٢٦٣٧ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَىٰ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ).

وفي رواية: (إِذَا وَطئَ الْأَذَىٰ بِخُفَيْهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ).

• صحیح.

٢٦٣٦ وأخرجه/ حم (١١٣٨٢).

٢٦٣٨ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. . . بِمَعْنَاهُ. [د٣٨٧]

• صحيح.

# ٢٣ \_ باب حكم الهرة

٢٦٣٩ ـ (٥) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ـ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَىٰ (١) لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: إَنَّ لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْبُنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ). [د٥٧/ ت٢٩/ ن٦٥، ٣٣٩/ جه٣٦/ مي٣٧٧]

# • صحيح.

• ٢٦٤ - (د) عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلَا تَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْ الْمَا انْصَرَفَتْ أَكَلَتِ مِنَ إِلَى عَائِشَة فَلَا مَنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتِ مِنَ إِلَى اللهِ عَلَيْ أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتِ مِنَ إِلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ حَيْثُ أَكَلَتِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ حَيْثُ أَكَلَتِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ)، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالِهُ اللهِ عَلَيْكُمْ)، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُهَا.

• صحيح.

۲۶۳۹\_ وأخرجه/ ط(٤٤)/ حم(٢٢٥٢٨) (٢٢٥٨٠) (٢٣٦٣٢) (٢٢٦٣٧). (١) (أصغني لها): أي: أمال لها الإناء.

الله ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ. [جه٣٦٨]

• صحيح

٢٦٤٢ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ). [جه٣٦٩]

• ضعيف.

# ٢٤ \_ باب: البول

٢٦٤٣ ـ (د ن) عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِاً قَدَّحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (١٠ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. [٤٤٦/ ٢٤٠]

• حسن صحيح.

٢٦٤٤ ـ (دن) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ ـ قَالَ: نَهَىٰ صَحِبَ النَّبِيَ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِه، أَوْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِه، أَوْ يَخْتَسِلُ اللَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا يَغْتَرِفَا الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً.

• صحيح.

٢٦٤٥ ـ (د جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ

٢٦٤٣ ـ (١) (عيدان): يريد قدحاً من خشب ينقر ليحفظ ما يجعل فيه.

٢٦٤٤ وأخرجه/ حم(١٧٠١١) (١٧٠١٢) (٢٣١٣٢).

<sup>(</sup>١) (بفضل المرأة): قال السندي: النهي محمول علىٰ التنزيه، وقد رأىٰ بعضهم أن معارض هٰذا الحديث أقوىٰ.

٢٦٤٥ وأخرجه/ حم(٢٤٦٤٣).

عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُورٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عُمَرُ)؟ فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأً، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ تَتَوَضَّأً، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً). وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً).

• ضعيف.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. [د۱۹/ ت۲۷۱/ ن۲۲۵/ جه۳۰۳]

• قال أبو داود: منكر.

٢٦٤٧ ـ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ).

ا زاد أبو داود بعد «مُسْتَحَمِّهِ»: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). وفي رواية: (ثُمَّ يَتُوَضَّأُ فِيهِ). [د۲۷/ ت۲۱/ ن۳۰/ جه٣٠]

• صحيح دون الشطر الثاني.

٢٦٤٨ ـ (د ن) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالَ: قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْجُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. [٢٤٠/ ن٣٤]

• ضعيف.

[طرفه: ۱۱۷۳۷]

٢٦٤٩ ـ (حم) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَم فَلَا بَأْسَ بِهِ.

• أثر صحيح الإسناد.

[وانظر: ٢٥١١، ٦١٣٣ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ بسبب الْبَوْلِ].

۲۹٤٧\_ وأخرجه/ حم(۲۰۵۱۳) (۲۰۵۹).

۲٦٤٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٧٧).

### ٢٥ \_ باب: المياه

• ٢٦٥٠ ـ (خـ) عنْ جَرِير بْن عَبْدِ اللهِ: أَنه أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ. [خ. الوضوء، باب ٤٠]

٢٦٥١ ـ (خ) عن الزُّهْرِيِّ قالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ، أَوْ رِيحٌ، أَوْ لَوْنٌ.

٢٦٥٢ ـ (خـ) عن حَمَّاد قالَ: لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. [خ. الضوء، باب ٦٧]

\* \* \*

٢٦٥٣ ـ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الشَّهُ عَلَيْهُ : (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُ مَيْتَتُهُ). [د٨٨/ ت٢٥٨/ ٥٩٥، ٢٩٥١) جه٢٨٨/ مي٢٥٥، ٢٠٥٤]

## • صحيح.

٢٦٥٤ ـ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ إِلَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَصْحَابُ هَذَا الْبَحْرِ، نُعَالِجُ الصَّيْدَ عَلَىٰ رَمَثٍ (١)، فَنَعْزُبُ (٢) فِيهِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، الصَّيْدَ عَلَىٰ رَمَثٍ (١)، فَنَعْزُبُ (٢) فِيهِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ،

٢٦٥٣ وأخرجه/ ط(٤٣)/ حم(٧٢٣٧) (٥٧٨٥) (١٩٩٨) (٩٠٩٩).

٢٦٥٤ ـ (١) (رمث): خشب يضم بعضه إلىٰ بعض، ثم يشد ويركب عليه.

<sup>(</sup>٢) (نعزب): أي: نذهب ونبتعد.

وَنَحْمِلُ مَعَنَا مِنَ الْعَذْبِ لِشِفَاهِنَا (٣)، فَإِنْ نَحْنُ تَوَضَّأْنَا بِهِ خَشِينَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَتَوَضَّأْنَا مِنَ الْبَحْرِ وَجَدْنَا (٤) فِي أَنْفُسِنَا وَتَوَضَّأْنَا مِنَ الْبَحْرِ وَجَدْنَا (٤) فِي أَنْفُسِنَا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ نَحْنُ آثَرُنَا بِأَنْفُسِنَا وَتَوَضَّأُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَوَضَّؤُوا مِنْ ذَلِكَ، فَخِشِينَا أَنْ لَا يَكُونَ طَهُوراً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَوضَّؤُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ).

• رجاله ثقات.

فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). ﴿ ٢٩٥٩ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ الْجَهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

• حسن صحيح.

٢٦٥٦ ـ (جه) عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ، وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). [جه٧٨٧]

## • صحيح.

٢٦٥٧ ـ (٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ (١)، وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ (٢)،

<sup>(</sup>٣) (لشفاهنا): أي: نحمل من الماء العذب ما يكفى لشفاهنا، أي: شربنا.

<sup>(</sup>٤) (وجدنا): حزنا وظننا أن ذٰلك لا يجزئ.

٢٩٥٥ وأخرجه/ حم (١٥٠١٢).

۲۹۵۷\_ وأخرجه/ حم(۱۱۱۱۹) (۱۱۲۵۷) (۱۱۸۱۸) (۱۱۸۱۸).

<sup>(</sup>١) (الحيض): الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.

<sup>(</sup>٢) (النتن): الشيء المنتن.

قال الخطابي في «معالم السنن»: لم يزل من عادة الناس قديماً وحديثاً، مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن ذلك بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هلذا صنيعهم.. هلذا ما لا يليق =

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ). [د٦٦/ ت٦٦/ ن٣٢٥]

□ وفي رواية لأبي داود: قيل لرَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ يُسْتَقَىٰ لَكَ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَىٰ فِيهَا: لُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحَايِضُ، وَعَذِرُ النَّاسِ... الحديث.

□ وفي رواية للنسائي: قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ إِلنَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ إِبْرُ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ.... الحديث.

### • صحيح.

٢٦٥٨ ـ (٥) عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ ﷺ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (١) لَمْ يَحْمِلِ
 الْخَبَثَ). [د٦٣ ـ ٦٥/ ت٧٦/ ن٥٢، ٣٢٧/ جه٥١٥، ٥١٨/ مي٥٥٨، ٥٥٨]

🛘 وفي رواية لأبي داود: (فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ).

□ وللدارمي: (لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ).

<sup>=</sup> بحالهم. وإنما كان هـندا، من أجل أن هـنده البئر في حدور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هنده الأقذار من الطرق والأقنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هنده الأشياء ولا يغيره (٣٧/١).اهـ. باختصار.

۲۹۵۸ و أخرجه/ حم (٤٦٠٥) (٤٧٥٣) (٤٨٠٣) (٤٦٠١) (٥٨٥٥).

<sup>(</sup>١) (قلتين): مثنيٰ قلة.

قال الخطابي في «المعالم»: وفي حديث مرسل زاد: «بقلال هجر» وهي معلومة المقدار لا تختلف، كما لا تختلف المكائل والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها؛ لأن الحد لا يقع بالمجهول، ولذلك قبل قلتين، على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال؛ لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست إلًا ما ذكرناه (١/ ٣٥). اهد. باختصار.

وقال (البغا) في حاشية «الدارمي»: وعاء يتسع لنحو مائة لتر ماء.

□ وفي رواية لابن ماجه: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ).

## • صحيح.

٢٦٥٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحُمْرُ، الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا خَبَرَ (١) طَهُورٌ).

• ضعيف.

٢٦٦٠ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَىٰ غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَىٰ رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ). [جه ٢٦٦١]

• ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ مِنْ بُضَاعَةً. [حم ٢٦٦٢] عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قال: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ مِنْ بُضَاعَةً.

• إسناده ضعيف.

٢٦٦٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ: أَنَّ

٢٦٥٩ ـ (١) (غبر): أي: بقي.

بَعْضَ بَنِي مُدْلِجٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَبُونَ الْأَرْمَاثَ فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ، فَيَحْمِلُونَ مَعَهُمْ مَاءً للشفه، فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَأَنَّهُمْ فَيَحْمِلُونَ مَعَهُمْ مَاءً للشفه، فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِنْ نَتَوَضَّأُ بِمَائِنَا عَطِشْنَا، وَإِنْ نَتَوَضَّأُ فَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِنْ نَتَوَضَّأُ بِمَائِنَا عَطِشْنَا، وَإِنْ نَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَقَالَ لَهُمْ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَقَالَ لَهُمْ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَعْمُ عَلَيْهُمْ . [حم٢٩٩٦]

• صحيح لغيره.

٢٦٦٤ ـ (حم) عَنْ صَبَّاحِ بِنِ أَشْرَسَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَدِّ وَالْجَزْرِ فَقَالَ: إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلٌ بِقَامُوسِ الْبَحْرِ، فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فَاضَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا غَاضَتْ.

• إسناده ضعيف.

٢٦٦٥ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، حَتَّىٰ وَرَدُوا حَوْضاً. الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! هَلْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! لَا تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَىٰ السِّبَاع، وَتَرِدُ عَلَيْنَا. [ط ٤٥]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ١٠٦٣٨].

المقصد الثالث: العادات



# ١ \_ باب: تترك الحائض الصلاة والصوم

٢٦٦٦ ـ (ق) عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (١) كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. [خ٣٢١/ م٣٣٥]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

■ وللدارمي: قَالَتْ عَائِشَةَ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُنَّ أَن يَجْزِينَ (٢)؟.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (أحرورية أنت): نسبة إلى حروراء. وهي قرية بقرب الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج بها. قال الهرويّ: تعاقدوا في هله القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة في إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين. وهلذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاريّ. أي: هلذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.

<sup>(</sup>٢) جزي بمعنى: قضى، والمعنى: أنه لم يأمرهن بذلك.

بِهِ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَضْحَىٰ، أَوْ فِطْرٍ، إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَمَرَّ عَلَىٰ النِّسَاءِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ(۱)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَصُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ(۱)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ (١) الرَّجُلِ الحِازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ). قُلْنَ: نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ (١) اللهِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (فَلَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَمَا نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَمَا نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَلَمْ تَصُمْ)، قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلْيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)، قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلْيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)، قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينَها).

٢٦٦٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَا أَنّهُ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاسْتِغْفَارَ، فَإِنّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، جَزْلَةٌ (١): وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ النَّارِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلُ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَلِينٍ أَعْلَبُ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: (أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةً الْمَرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةً رَجُلٍ؛ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمُضَانُ؛ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).

٢٦٦٧ ـ (١) (وتكفرن العشير): المراد بالكفر: الجحود. والعشير: هو في الأصل؛ المعاشر مطلقاً، والمراد هنا: الزوج.

<sup>(</sup>٢) (لب): اللب: العقل.

٢٦٦٨\_ وأخرجه/ د(٤٦٧٩)/ جه(٤٠٠٣)/ حم(٥٣٤٣).

<sup>(</sup>١) (جزلة): ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة: العقل والوقار.

المقصد الثّالث: العبادات

٢٦٦٩ ـ (م) عَنْ أبي هريرة... مثله.

\* \* \*

٢٦٧٠ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ.

• إسناده ضعيف.

٢٦٧١ ـ (مي) عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ، هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟ قَالَ: هُوَ ذَا أَرْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْلِا فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ. [مي١٠٢٥]

• إسناده جيد.

٢٦٧٢ ـ (مي) عَنْ كَثِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ ـ يَعْنِي: بِنْتَ عَلِيٍّ ـ: أَتَقْضِينَ صَلَاةَ أَيَّام حَيْضِكِ؟ قَالَتْ: لَا. [مي٢٠٢]

• إسناده ضعيف.

٢٦٧٣ ـ (مي) عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَهْلِ النَّارِ)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِمَ - أَوْ بِمَ، أَوْ فِيمَ -؟ قَالَ: (إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ).

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ: مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. قَالَ:

٢٦٦٩\_ وأخرجه/ ت(٢٦١٣).

۲۷۷ و أخرجه / حم (۲۵۵۳).

٢٦٧١ وأخرجه/ حم(٣٥٦٩) (٤٠١٩) (٤٠٣٧) (٤١٢١) (٤١٥١) (٤١٥١).

سُئِلَ مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: تَمْكُثُ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَا تُصَلِّي لِلَّهِ صَلَاةً.

• إسناده حسن.

# ٢ \_ باب: الغسل من الحيض والنفاس

٢٦٧٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهَا عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُلِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ<sup>(۱)</sup>، فَتَطَهَّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ؟ فَتَطَهَّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ الله (٢)! تَطَهَّرِي)، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الله (٣). اللهَم (٣). اللهَم (٣).

ولهما: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّيْي ثَلَاثاً).

□ وفي رواية للبخاري: ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ الخَهِهِ.

□ وفي رواية لمسلم قَالَ: (سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بِهَا) وَاسْتَتَرَ.

□ وفي رواية له: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا(٤٠)، فَتَطَهَّرُ،

۲۹۷۶ و أخرجه ( ۲۱۶ - ۳۱۳) ( ۲۵۱) ( ۲۵۱) جه (۲۶۲) مین (۳۷۷) حم (۲۷۲) (۲۲۹) (۲۵۹۷) .

<sup>(</sup>١) (فرصة من مسك): قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. والمعنى: تأخذ فرصة مطيبة من مسك.

<sup>(</sup>٢) (سبحان الله): يراد بها التعجب. ومعنىٰ التعجب هنا: كيف يخفىٰ مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان، في فهمه، إلىٰ فكر.

<sup>(</sup>٣) (تتبعي بها أثر الدم): قال جمهور العلماء: يعني به: الفرْج.

<sup>(</sup>١) (وسدرتها): السدرة: شجر النبق. والمراد هنا: ورقها الذي ينتفع به في الغسل.

فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ شُوُونَ رَأْسِهَا ()، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَال: (سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِينَ بِهَا). فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَال: (سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِينَ بِهَا)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: \_ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ () \_ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنِ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنِ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنِ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الله وَمَالَتْ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُ عَلَىٰ مَا النَّمَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمْ يَكُنْ يَتَفَقَهُنَ فِي الدِّينِ.

□ وفي رواية له: قالتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ... الْحَدِيثَ.

\* \* \*

٢٦٧٥ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْتَسِلِي). [٣٤٩، ٢٠٢٥]

• صحيح.

٢٦٧٦ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا ـ وَكَانَتْ حَائِضًا ـ: (انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِي).

• صحيح.

<sup>(</sup>٥) (شؤون رأسها): معناه: أصول شعر رأسها.

<sup>(</sup>٦) (كأنها تخفي ذٰلك): معناه: قالت لها كلاماً خفياً تسمعه المخاطبة، لا يسمعه الحاضرون. وهذه الجملة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكاية والمحكيّ. وهو قولها: تتبعين أثر الدم.

• ضعيف.

٢٦٧٨ ـ (مي) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ حَيَّانَ السَّهْمِيَّةِ قَالَتْ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَدَخِّنَ (١) شَيْئاً مِنْ قُسْطٍ (٢)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ آسٍ (٣)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ مِلْح. [مي١٢٠١]

• إسناده ضعيف.

۲۹۷۷ وأخرجه/ حم (۲۷۱۳۱).

<sup>(</sup>١) (حقيبة رحله): هي: كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب. والرحل: هو المركب للبعير. وهو أصغر من القتب.

<sup>(</sup>٢) (نَفِست): المرأة إذا حاضت.

<sup>(</sup>٣) (رضخ لنا من الفيء): يعني: أعطاها شيئاً من الغنائم.

۲۹۷۸ ـ (تدخن): بأن تحرقه ليخرج دخانه، فتتعرض له، لتذهب رائحة نتن الدم الذي كان.

<sup>(</sup>٢) (قسط): نوع من العود إذا أحرق له رائحة زكية.

<sup>(</sup>٣) (آس): ورق شجر معروف بهاذا الاسم.

٢٦٧٩ - (مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّم بِطِيبِ.

• إسناده صحيح.

[وانظر في الغسل من النفاس: ٧٢٠٧، ٢٠٨].

### ٣ ـ باب: الاستحاضة

• ٢٦٨٠ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ<sup>(١)</sup> فَلَا أَظْهُرُ، إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ ثَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِعَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ؛ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْسِلِي بِعَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ؛ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي).

□ زاد البخاري: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّىٰ يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ).

□ وفي رواية للبخاري: (دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَعْنَ فِيهَا).

■ زاد عند الترمذي: وَقَالَ: (تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَىٰ يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ).

۱۹۸۰ \_وأخرجه/ د(۲۸۲) (۲۸۳)/ ن(۲۱۲) (۲۱۸) (۲۱۹) (۳۵۳) (۳۲۳) (۲۵۳)/ جه(۲۲۱)/ مي(۷۷۷) (۲۷۷)/ ط(۱۳۷)/ حم(۲٤١٤٥) (۲۵۰۵۲) (۲۲۲۵۲) (۱۸۲۵۲) (۲۵۲۵).

<sup>(</sup>١) (أستحاض): الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه.

- زاد في رواية للنسائي: (وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ اللَّمِ، وَتَوَضَّئِي).
- وعند أبي داود والنسائي: (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا؛ فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي). [د٢٨٣/ ن٣٦٤]
- وفي رواية لابن ماجه: (اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ. ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَىٰ الْحَصِيرِ)(٢). [جه ٦٢٤]

٢٦٨١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: (هذَا عِرْقٌ). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [خ٣٢٧/ م٣٣٤]

□ وفي رواية لمسلم: أنَّهَا قَالَتْ: إِنَّا أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا (١) مَلاَنَ دَماً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي).

□ وله: (إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي).

□ وفي رواية له: قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: صحيح إلا قوله: (وإن قطر..).

۱۸۶۱ و أخرجه/ د(۲۷۹) (۲۸۵) (۲۸۸ ـ ۲۹۱)/ ت(۱۲۹)/ ن(۲۰۳ ـ ۲۰۷) (۳۵۰) (۳۵۱)/ جه(۲۲۱)/ مي (۲۸۲) (۷۷۷) (۷۷۷) (۲۸۷)/ حم(۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲) (۲۵۰۹۵) (٤٥٠٨) (۲۵۷۸) (۲۰۰۹۲).

<sup>(</sup>١) (مركن): المركن: هو الوعاء الذي تغسل فيه الثياب.

رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ.

□ وله: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ هِنْداً، لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا، وَاللهِ؛ إِنْ كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

وللنسائي: فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا.
 [ن٠٣١، ٣٥٥]

■ وللدارمي: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [مي١٨]

٢٦٨٢ - (خ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالصُّفْرَةُ وَالصُّفْرَةَ وَالصَّفَاتِ وَالصَّفْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالسَّدُ وَالْسُلْفَالِقُلْمُ اللّهُ وَالْصَلْفَالَةُ وَالْصَلْمُ وَالْمُلْمَالِمُ وَالْمُلْمَالِمُ وَالْمُلْمَالِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ لَمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَل

■ زاد في رواية الدارمي: بَعْدَ الْغُسْلِ. [مي٠٠٠]

تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ. [خ. الحيض، باب ٢٨]

\* \* \*

٢٦٨٤ - (د ن جه مي) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَلَمَةً رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: (لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ

۲۹۸۲\_وأخرجه/ د(۳۰۷)/ ن(۲۶۳)/ جه(۲٤۷)/ مي(۸۲۵) (۸۷۱). ۲۱۸۴\_وأخرجه/ ط(۱۳۸)/ حم(۲۲۵۱) (۲۲۵۹۳) (۲۲۷۲۱) (۲۲۷۲۰).

أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ<sup>(۱)</sup> بِثَوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ).

• صحیح . [د۲۷۴ ـ ۲۷۸/ ن۸۰۸ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳/ جه۲۲۲ مي ۸۰۷]

٢٦٨٥ ـ (د ن جه) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَىٰ قَرْؤُكِ (١) فَلَا تُصَلِّي، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَىٰ قَرْؤُكِ (١) فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ، فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَىٰ الْقَرْءِ).

[2.47, 147/ ن١٠٢, ١١٢, ٨٤٣, ٢٥٣, ٥٥٥٣/ جه٠٢٢]

□ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ؛ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك؛ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؛ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ). [د٢٨٦/ ٢١٥٠/ ٣٦٠]

## • صحيح.

٢٦٨٦ ـ (د ن) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؛ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؛ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي).

### • صحيح.

<sup>(</sup>١) (لتستثفر): الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطناً، فتمنع بذلك سيلان الدم.

٧٦٨٥ وأخرجه/ حم(٢٧٣٦٠) (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>١) (قرؤك): القرء هنا: هو: الحيض خاصة، وأصله مشترك، يقال: علىٰ الحيض وعلىٰ الطهر.

٢٦٨٧ ـ (د) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ... مثله.

• صحيح.

٢٦٨٨ ـ (دن) عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَنَّهَا اسْتُجِيضَتْ لَا تَطْهُرْ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ (١)، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُكُ الصَّلَاةَ، فَنْ الرَّحِمِ (١)، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُكُ الصَّلَاةَ، فَنْ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

□ واقتصرت رواية أبي داود علىٰ: فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

• صحيح الإسناد.

٢٦٨٩ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الطَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي. [د٢٩٧/ ت٢٦١، ١٢٧/ جه٥٦٦/ مي١٨٠]

• صحيح.

٢٦٩٠ - (د مي) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ

۲۲۸۸ و أخرجه / حم (۲۲۹۷۲).

<sup>(</sup>١) (ركضة من الرحم): ركضة: هي: الضرب بالرجل كما تفعل الدابة. والمراد: أنه عرق فتق في الرحم.

۲۲۹- وأخرجه/ ط(۱۳۹).

تُهَرَاقُ الدَّمَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّى. [د۲۹۳/ می ۹۳۲]

### • صحيح.

٢٦٩١ \_ (د) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ: (ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَصَلِّي). [۲۹۸۵]

## • صحيح.

٢٦٩٢ - (د) عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ. تَعْنِي: مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَىٰ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا. [ ۲۰۰ ، ۲۹۹۵]

#### • صحيح .

٢٦٩٣ ـ (د) عَنْ عِكْرِمَةِ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَيْكِ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ. [ده ۳۰]

#### • صحيح.

٢٦٩٤ - (د مي) عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، زاد الدارمي: غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [د۲۸۱/ می۸۱۷، ۸۱۹، ۲۲۸]

 □ وفي رواية: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً. [مي ١٨٤]

• صحيح موقوف.

٧٦٩٥ ـ (د ت جه) عَنْ عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بنْتِ جَحْش قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَىٰ فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ فَقَالَ: (أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ(١)، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: (فَاتَّخِذِي ثُوْباً)، فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجّاً (٢). قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (سَآمُرُكِ بأَمْرَيْن، أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ الْآخر، وَإِنْ قُويتِ عَلَيْهِمَا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ) فَقَالَ لَهَا: (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام فِي عِلْم اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرُّتِ وَاسْتَنْقَأْتِ (٣)، فَصَلِّي ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي. فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْر، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَنْ تُؤَخِّري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ).

[د٧٨٦/ ت٨٢٨ جه٢٢٢، ٢٢٧]

٢٦٩٥\_ وأخرجه/ حم(٢٧١٤٤) (٢٧٤٧٤) (٢٧٤٧٥).

<sup>(</sup>١) (الكرسف): هو: القطن.

<sup>(</sup>٢) (أثج ثجاً): الثج: صب الدم وسيلانه.

<sup>(</sup>٣) (استنقأت): من النقاء، والمراد: الطهارة الكاملة، وانقطاع الدم تماماً.

□ زاد الترمذي قبل: (فَاتَّخِذِي ثَوْباً): قَالَ: (فَتَلَجَمِي)، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

□ واقتصرت رواية ابن ماجه عَلَىٰ بَعْضِهِ.

#### · حسن.

٢٦٩٦ - (د ن مي) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَأَنْ تُؤُخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْح غُسْلاً. [د۲۹٤/ ن۱۳، ۲۰۸/ می ۸۰٤]

□ زاد في روايتي أبي داود والدارمي: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن: أعن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ؟ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً بِشَيْءٍ.

□ وفي رواية لهما: سمى المرأة فذكر أَنَّهَا سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل. [د۲۹٥/ می ۸۰۳]

□ وللدارمي: أنه ﷺ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، أَمَرَ أَنْ تَجْمَعَ. [می۲۱۸]

#### • صحيح.

٢٦٩٧ - (ن) عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ مثل حديث عَبْدِ الرَّحْمَن. [ن٥٩٥]

٢٦٩٨ ـ (د) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!

٢٦٩٦\_ وأخرجه/ حم(٢٤٨٧٩) (٢٥٠٨٦) (٢٥٣٩١).

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ وَسُولُ اللهِ ﷺ: (سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ؛ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً. وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً. وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً. وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً. وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً. وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً.

• صحيح.

٢٦٩٩ - (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي قَدْ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيًّ.

• إسناده صحيح.

۲۷۰ - (مي) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَلِيّاً وَابْنَ مَسْعُودٍ،
 كَانَا يَقُولَانِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

• إسناده منقطع.

٢٧٠١ - (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَتَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللهَ إِلَّا عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، وَإِنِّي يَقُولُ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ أَفْتَيْتُمَانِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ فَقَرَأْتُ وَكَتَبْتُ الْجَوَابَ بِيَدِي: مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ. فَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ فَقِيلَ: إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ وَلِكَ.

٢٧٠٢ ـ (مي) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ؟ فَقَالَ: تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ غُسْلاً، وَتُؤَخِّرُ الْمُغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً. [مي٩٣٧]

• إسناده صحيح.

مَّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا (١٠)، وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ (٢) الدَّمُ، فَتُصَلِّي.

• إسناده صحيح.

٢٧٠٤ - (مي) عَنْ عَطَاءِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ، وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً.
 مَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ، وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً.

• إسناده صحيح.

٢٧٠٥ ـ (مي) عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا خَلَفَتْ قُرُووَهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ؛ تَوَضَّأَتْ وُضُوءاً سَابِغاً، ثُمَّ لِتَأْخُذْ ثَوْباً فَلْتَسْتَثْفِرْ بِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ؛ تَوَضَّأَتْ وُضُوءاً سَابِغاً، ثُمَّ لِتَضَلِّ النَّهُورْ بِهِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ لِتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ الطُّبْحَ.
 [مي١٩٢]

• إسناده صحيح.

الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ لِصَلَاةِ الْأُولَىٰ وَالْعَصْرِ فَتُصَلِّيهِمَا، وَتَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ لِصَلَاةِ الْأُولَىٰ وَالْعَصْرِ فَتُصَلِّيهِمَا، وَتَغْتَسِلُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ. [مي ٨٣٣]

٢٧٠٣ ـ (١) (مركنها): المركن: إناء كبير يغتسل فيه.

<sup>(</sup>٢) (لعاليه): أي: يعلوه.

٢٧٠٧ - (مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً، اغْتَسَلَتْ وَجَمَعَتْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. [178\_0]

• إسناده صحيح.

٢٧٠٨ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةٍ الظُّهْرِ إِلَىٰ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنَ الْغَدِ.

وعنه: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَىٰ الظُّهْرِ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

[می۸۳۸ ـ ۸٤۰]

وعنه عَنْ غَطَاءٍ... مِثْلَ ذَلِكَ.

• إسناده جيد.

٢٧٠٩ ـ (مي) عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ يَقُولَانِ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة. [988\_0]

• إسناده صحيح.

• ٢٧١ - (مي) عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ: عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْك . [98100]

٢٧١١ ـ (مي) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مِيرِينَ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اسْتُخِيضَتْ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ ـ زاد في رواية: رَأَتِ الطُّهْرَ ـ زاد في رواية: ولو في ساعة من نهار ـ؛ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. [د٢٨٦/ مي٧٢٨، ٨٢٧]

#### • صحيح

٢٧١٢ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِداً لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَغُسْلاً لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَكَانَ يَقُولُ: تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ.

• إسناده صحيح.

٢٧١٣ ـ (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ، ثُمَّ تُصَلِّي. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَإِنْ كَانَ يَسِيلُ مِثْلَ هَذَا الْمَثْعَبِ(١). [مي٥١٥]

### • إسناده صحيح.

٢٧١٤ - (مي) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَشِدٌ النَّاسِ قَوْلاً فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ. أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَشُدُ النَّاسِ قَوْلاً فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ. أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَخُلُ الْكَعْبَةَ وَأَنَا حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتِ تَثُجِّينَهُ ثَجّاً، أَدْخُلِي، ثُمَّ الْنَجْفِرِي، ثُمَّ ادْخُلِي.
 [مي١٦٦]

٢٧١١ ـ (البحراني): يريد الدم الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم، نسبة إلى البحر لكثرته.

٢٧١٣ ـ (١) (المثعب): ما يجري منه الشيء.

مي) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ؟ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ؟ قَالَ: تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ، فَلْتُحَرِّمْ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ؛ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلَاةَ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ، خَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ؛ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ. [مي١٤٨]

• إسناده حسن.

٢٧١٦ ـ (مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ ظُهْرٍ.

• إسناده حسن.

• ضعيف.

٢٧١٨ ـ (د) عَنْ عَلِيٍّ رَهِ اللهُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَىٰ حَيْضُهَا؛ اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. [٢٠٢٥]

• ضعيف.

٢٧١٩ ـ (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي.

وَقَالَ حَمَّادٌ: لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ، فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُراً، فَإِنَّهَا تَقْضِيهَا عَلَ: تَقْضِيهَا فِي فَإِنَّهَا تَقْضِيهَا عَلَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْم وَاحِدٍ إِنِ اسْتَطَاعَتْ.

### • إسناده صحيح.

۲۷۲ - (د) سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الْأَيَّامِ. [د٣٠٣]

#### • صحيح

الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَىٰ ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ، اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

□ وعند الدارمي: تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَىٰ مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ. [مي٥٣٨ ـ ٨٣٧]

#### • صحيح.

٢٧٢٢ ـ (د) عَنْ مَكْحُولٍ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَحْفَىٰ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ، وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ.

□ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وعنه: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا. □ عَنِ الْحَسَنِ: الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ، تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

• حديث سعيد صحيح.

۲۷۲۳ ـ (د مي) عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَىٰ أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ
 أَيَّامٍ؛ فَلْتُصَلِّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ؛ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا.

٢٧٢٤ - (د) عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ عَلَىٰ الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءاً عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؛ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّم، فَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ.

• صحيح.

٢٧٢٥ ـ (مي) عَنْ سَعِيدٍ: سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ؛ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. [مي١١٤]

• إسناده صحيح.

٢٧٢٦ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ التي تَعرِفُ أَيامَ حيضَتِها إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلَاثَ حيضَتِها إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلَاثَ حيضٍ، وَفِي الصَّلَاةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَمْسَكَتْ عَنِ حيضٍ، وَفِي الصَّلَاةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ.

• إسناده صحيح.

٢٧٢٧ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ: أَرَىٰ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي.

٢٧٢٨ \_ (مي) عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي كُرْسُفاً، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ [1700] صَلَاةٍ.

• إسناده صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

٢٧٢٩ \_ (مي) عَن الضَّحَّاكِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتِ دَماً عَبِيطاً (١)؛ فَأَمْسِكِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ. [مي١٢٩] • إسناده ضعيف.

• ٢٧٣ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ، وَذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَلِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَلَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَف. [می ۲۳۰]

• إسناده صحيح.

٢٧٣١ ـ (حم) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش: أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَخْرُجُ مِنَ الْمِرْكَن، وَقَدْ عَلَتْ حُمْرَةُ الدَّم عَلَىٰ الْمَاءِ، فَتُصَلِّي. [حم٥٢٧٤]

• صحيح من حديث عائشة، وإسناده ضعيف.

 □ وفي رواية: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي)، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. [حم٢٤٤٢]

٢٧٣٢ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ

٢٧٢٩\_ (١) (عبيطاً): خالصاً طرياً.

الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ لِي حَظِّ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمْكُثُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ يَوْمِ أَسْتَحَاضُ، فَلَا أُصَلِّي لِلَّهِ وَكُلْ أَهْلِ النَّارِ، قَمْكُثُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ يَوْمِ أَسْتَحَاضُ، فَلَا أُصلِّي لِلَّهِ وَكُلْ صَلَاةً، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّىٰ يَجِيءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ فَاطِمَهُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، تَخْشَىٰ أَنْ لَا يَكُونَ فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ فَاطِمَهُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، تَحْشَىٰ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَظُّ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تَمْكُثُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ يَوْمِ تُسْتَحَاضُ، فَلَا تُصلِّي لِلَّهِ وَكُلْ صَلَاةً، فَقَالَ: (مُرِي فَاطِمَةَ بِنْتَ يَوْمِ تُسْتَحَاضُ، فَلَا تُصلِّي لِلَّهِ وَكُلْ صَلَاةً، فَقَالَ: (مُرِي فَاطِمَةَ بِنْتَ يَوْمِ تُسْتَحَاضُ، فَلَا تُصلِّي لِلَّهِ وَيُلْ صَلَاةً، فَقَالَ: (مُرِي فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، فَلْتُمُسِكُ كُلَّ شَهْرٍ عَلَدَ أَيَّامٍ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ وَتَنَظَّفُ، ثُمَّ تَطَهَّرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةً وَتُصلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقُ انْقَطَعَ، أَوْ دَاءُ عَرَضَ لَهَا).

• صحيح لغيره.

٣٧٣٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ سُمَيِّ ـ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ: أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَعْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَعْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ، إِلَىٰ طُهْرٍ، إِلَىٰ طُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ، اسْتَثْفَرَتْ. [ط.١٤]

٢٧٣٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْتَحَاضَةِ؛ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْتَحَاضَةِ؛ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

# ٤ - باب: غسل دم الحيض

٢٧٣٥ - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ

 $<sup>^{8747}</sup>_{-}$ وأخرجه ( د ( ۲۲۱) (  $^{177}_{-}$  (  $^{177}_{-}$  ) (  $^{177}_{-}$  ) (  $^{177}_{-}$  )  $^{177}_{-}$  )  $^{177}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$  )  $^{171}_{-}$ 

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، أُصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ).
[خ٣٠٥ (٢٢٧)/ م٢٩١]

□ ولهما: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ(١)، وَتُصَلِّي فِيهِ).

وفي رواية عند أبي داود: (إِنْ رَأَتْ فِيهِ دَماً، فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ
 مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ).

٢٧٣٦ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَعْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَىٰ سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ.
[خ٣٠٨]

٢٧٣٧ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ (١) بِظُفْرهَا.

■ ولفظ أبي داود والدارمي: قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا. [د٣٥٨، ٣٦٤/ مي١٠٤]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه): معنى تحتّه: تقشره وتحكه وتنحته. ومعنى تقرصه: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. ومعنى تنضحه: تغسله.

۲۷۳٦ وأخرجه/ جه(۲۳۰).

٧٧٣٧\_(١) (فقصعته): أي: حكته وفركته بظفرها.

٢٧٣٨ - (د ن جه مي) عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: (حُكِّيهِ بِضِلْعِ (١)، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ).

[د٣٦٣/ ن٢٩١، ٣٩٣/ جه٦٢٨/ مي١٠٥٩]

٢٧٣٩ ـ (د مي) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَنِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضٍ عَمِيعاً، لَا أَعْسِلُ لِي ثَوْباً.

□ وعند الدارمي مختصراً: فَلْتُغَيِّرُهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ.

• ٢٧٤٠ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَقَالَتْ: فَإِنْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (إِذَا طَهُرْتِ؛ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ) فَقَالَتْ: فَإِنْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّم، وَلَا يَضُرُّكِ أَثْرُهُ). [د٣٦٥]

• صحيح.

٢٧٤١ ـ (د) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَىٰ عَهْدِ

۲۷۳۸ و أخرجه / حم (۲۲۹۹۸) (۲۷۰۰۱) (۲۷۰۰۲).

<sup>(</sup>١) (بضلع): أي: بعود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أراد العود المشبه له.

۲۷۳۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۱۲۲).

۲۷۶۰ وأخرجه/ حم(۸۷۲۷) (۹۹۹۸).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَطَّهَّرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ (١) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ. وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأْتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتُهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهَا. [د٣٥٩]

#### • ضعيف.

٢٧٤٢ ـ (د ن مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ (١) الْوَاحِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ (٢)، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ \_ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ (٣)، ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ \_ تَعْنِي: ثَوْبَهُ \_ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ، وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ \_ تَعْنِي: ثَوْبَهُ \_ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ، وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ.

• صحیح. [د۲۹، ۲۲۱۲/ ن۳۷۰، ۳۷۰، ۲۷۷/ می۱۰۵۳]

٢٧٤٣ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ؛ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا، فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَىٰ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

□ وفي رواية: سئلت: الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ، فَلَا

٢٧٤١ ـ (١) (تقلب): أي: تحيض فيه.

٧٧٤٢ وأخرجه/ حم (٢٤١٧٣) (٢٤٤٨٨).

<sup>(</sup>١) (الشِّعَار): الثوب الذي يلى الجسد، لأنه يلي الشعر.

<sup>(</sup>٢) (طامث): حائض.

<sup>(</sup>٣) (لم يعدُه): لم يتجاوزه إلىٰ غيره.

يَذْهَبُ، فَأُقَطِّعُهُ؟ قَالَتْ: الْمَاءُ طَهُورٌ (١).

□ وفي رواية: قَالَتْ: لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، قَالَتْ: فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَىٰ أَثُرُهُ؟ قَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ. [مى١٠٦٠]

• أسانيدها صحيحة.

اللَّهِ مِنَ الْمُ سَلَمَةَ: إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ اللَّمِ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ، فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا. [مي١٠٥٠]

• إسناده حسن.

٢٧٤٥ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِيمَا تَلْبَسُ الْمَوْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ
 حَائِضٌ، إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ
 قَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ.

□ وعنه: الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ. [مي١٠٥٧]

• كلا الإسنادين صحيح.

بَيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا؛ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّم.

• إسناده صحيح.

٢٧٤٧ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَىٰ الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا، فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْقَرْنِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ.

٢٧٤٣\_(١) (الماء طهور): أي: إن الماء يطهره ولو بقي الأثر.

٢٧٤٨ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّهَا طَرَقَتْهَا اللهِ ﷺ الْحَيْضَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ

المقصد الثّالث: العادات

بِثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: (اغْسِلِيهِ)، فَعَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَلِكَ الثَّوْبَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ.

• إسناده ضعيف.

# ٥ \_ باب: طهارة جسم الحائض

۲۷٤٩ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَحْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوَ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُحْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ؛ تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِي حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَحِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ(١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَتَعْنَدُ مُجَاوِرٌ(١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَتَرْبُكُمُ وَهُيَ حَائِضٌ.

■ زاد في رواية لأبي داود وكذا الترمذي: وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ؛ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

۱۹۵۷-وأخرجه (۲۲۶۷ ـ ۱۳۶۹ می (۱۰۰۸) (۲۷۷۱) (۱۳۸۳) می (۱۰۰۸) می (۱۰۰۸) می (۱۰۰۸) می (۱۰۰۸) می (۱۰۰۸) می (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) می (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) می (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۰۹) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲)

<sup>(</sup>١) (مجاور): أي: معتكف.

■ وزاد ابن ماجه: فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ. [جه٣٦]

• ٢٧٥٠ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ. [خ٢٩٧/ ٢٠١٥]

٢٧٥١ ـ (ق) عَنْ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضاً لَا تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهْوَ يُصلِّي عَلَىٰ خُمْرَتِهِ (١)، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. [خ٣٣/ م١٥٥]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ.

[خ٣٧٩/ ١٥٥]

٢٧٥٢ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ. [م١٥٥]

■ وفي رواية لأبي داود: صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ.

٢٧٥٣ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَاوِلِينِي

۱۷۵۰ \_وأخرجه/ د(۲۲۰)/ ن(۲۷۳) (۳۷۹)/ جه(۲۳۲)/ حم(۲۲۳۷) (۳۲۵۲) (۲۲۸۱۲) (۲۲۸۱۲) (۲۵۲۵۲) (۲۵۲۵۲) (۲۵۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۲۲۲۲).

۲۷۰۱ ـ وأخـرجـه/ د(۲۰۱)/ ن(۷۳۷)/ جـه(۱۰۲۸)/ مـي(۱۳۷۳)/ حـم(۲۱۸۰۵) ۲۱۸۰۸) (۲۱۸۰۹) (۲۱۸۰۸).

<sup>(</sup>١) (الخمرة): قال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلى.

۲۰۷۲ و أخرجه / د(۳۷۰) (۱۳۲) / ن(۲۷۷) جه (۲۵۲) حم (٤٤٠٤٢) (۲۸۳٤٢) (۲۸۳۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۸۲۵۲) (۲۲۱۲۲) (۲۳۲۲۲).

<sup>(</sup>١) (مرط): المرط: من أكسية النساء.

٢٧٥٣ ـ وأخسر جـه/ د(٢٦١)/ ت(١٣٤)/ ن(٢٧١) جـه (٦٣٢)/ مـي (٧٧١)

الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَتْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ).

٢٧٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)، فَنَاوَلَتْهُ.
 [م٩٩٣]

• ٢٧٥٥ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ. فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ (١) وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ. [٢٠٠٣] وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ الدارمي: ثُمَّ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي.

■ وللنسائي رواية مطولة: عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلْتُهَا: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ، وَأَنَا عَارِكُ(٢)، وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَعَيْرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ،

 $<sup>= \</sup>frac{(07.1)(11.1)}{(77.37)(97.37)(97.37)(37.37)(11.37)} = \frac{(3.307)(1.307)(97.37)(11.37)(11.37)}{(77.37)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.307)(11.3$ 

٤٧٧٠ وأخرجه/ ن(٢٧٠) (٣٨١)/ حم(٩٥٣٣).

۱۰۵۷ و أخرجه / د(۲۰۹) / ن(۷۰) (۲۷۸ ـ ۲۸۱) (۳٤۰) (۳۷۰ ـ ۳۷۸) / جه (۳۶۳) / ۲۵۳ و آخرجه / (۲۰۷۱) / ۲۵۳۵) (۲۶۳۵۰) (۲۶۳۵۰) (۲۶۳۵۰) (۲۶۳۵۰) (۲۶۷۹۳) (۲۰۷۹۳) (۲۰۷۹۳)

<sup>(</sup>١) (أتعرق العرق): هو: العظم الذي عليه بقية من لحم.

<sup>(</sup>٢) (عارك): أي: حائض.

فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَلَاكِمِ وَنَهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ.

#### \* \* \*

۲۷۰٦ ـ (د جه) عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ وَعَلَيْهِ مِرْطُ (۱)، وَعَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ.

### • صحيح.

٢٧٥٧ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَّاكَلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ: (وَاكِلْهَا). [ت٦٥٦/ جه١٥٦/ مي٢١١]

□ ولفظ أبي داود: مَا يَجِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: (لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ). وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضاً. [٢١٢٠]

□ وللدارمي: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللهُ جَمِيعاً). [مي١١١٥]

## • صحيح.

٢٧٥٨ - (مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ (١) مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَقُولُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَيَقُولُ: إِنَّ حِيضَتَكِ الْخُمْرَةَ (١) مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَقُولُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَيَقُولُ: إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ فِي كَفُكِ، فَتُنَاوِلُهُ.

۲۷۵۳ وأخرجه/ حم(۲۲۸۰٤).

<sup>(</sup>١) (مرط): كساء من صوف أو خز، ويكون إزاراً ورداء.

۲۷۵۷ وأخرجه/ حم(۱۹۰۰۷) (۱۹۰۰۸) (۲۲۵۰۵).

٢٧٥٨ ـ (١) (الخمرة): هي: ما يبسطه المصلي علىٰ الأرض ليصلي عليه كالسجادة الصغيرة.

٢٧٥٩ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَىٰ بَأْساً أَنْ تَمَسَّ الْخُمْرَةَ.

• إسناده صحيح.

• ٢٧٦٠ ـ (ن) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ إِلَىٰ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ. [٢٧٢، ٣٨٣]

• حسن.

اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَّا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ).

• ضعيف.

• إسناده صحيح.

٢٧٦٣ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْحَائِضُ لَيْسَتِ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا، تَغْسِلُ يَدَهَا، وَتَعْجِنُ وَتَنْبِذُ. [مي١١٠٢]

۲۷۹۰ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۸۱۰) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۳۶). ۲۷۹۲ ـ وأخرجه/ ط(۱۲۱).

□ وعنه: إِنَّ الْحَائِضَ حِيضَتُهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: الْحَائِضُ حِبُّ الْحَيِّ. [مي١١٠٣]

• إسناده صحيح.

٢٧٦٤ \_ (مي) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ؟ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءاً. [مي١١٠٤]

• إسناده صحيح.

٢٧٦٥ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْساً أَنْ تُوضِّئَ الْحَائِضُ الْمَرِيضَ.

• إسناده صحيح.

٢٧٦٦ ـ (مي) عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَرْسَلَ أَبُو ظَبْيَانَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُوضِّئُ الْمَرِيضَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُسْنِدُهُ ـ يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ ـ؟ عَنِ الْحَائِضِ تُوضِّئُ الْمُغِيرَةِ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا. [مي١١١٠]

• إسناده ضعيف.

مَن مَاءٍ، أَيْتُوضًا بِهِ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: نَعَمْ. [مي ٢٧٦٧ مي عَنِ الْمَرَأَةِ حَائِضِ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ، أَيْتُوضًا بِهِ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: نَعَمْ.

• إسناده صحيح.

۲۷٦٨ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ، فَقَالَ: (أَوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ)؟.

• متنه صحيح، وفي إسناده اضطراب.

٢٧٦٩ ـ (حم) عن حُذَيْفَةَ قال: بِتُّ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَعَلَيْهِ طَرَفُ اللِّحَافِ وَعَلَىٰ عَائِشَةَ طَرَفُهُ، وَعَلَيْهِ طَرَفُ اللِّحَافِ وَعَلَىٰ عَائِشَةَ طَرَفُهُ، وَهِي حَائِضٌ لَا تُصَلِّي.

### • صحيح لغيره.

• ٢٧٧٠ - (حم ط) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

• حديث حسن لغيره.

## ٦ \_ باب: مباشرة الحائض

۲۷۷۱ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١)، كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْلِكُ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١)، كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١)، كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١)، كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١)، (٢٩٣٠) م ٢٩٣].

٢٧٧٢ - (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ،

۱۷۷۱ \_ وأخرجه / د(۲۲) (۳۷۲) / ت(۱۳۲) / ن(۱۸۲) (۲۸۱) (۲۷۳) / جه (۲۳۲) / جه (۲۳۱) (۲۳۱) / مي (۱۰۳۰) / (۱۰۶۰) / حم (۲۶۰۶) (۲۰۲۶) (۲۳۶۶) (۲۳۶۶) (۲۳۶۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۶۲۶) (۲۰۲۶)

<sup>(</sup>١) (وأيكم يملك إربه): معناه: عضوه الذي يستمتع به، أي: الفرج. وروي: أَرَبَهُ: ومعناه حاجته، وهي شهوة الجماع.

۲۷۷۲ و أخرجه / ن(۲۸۲) (۳۲۹) / جه (۱۳۲۵) مي (۱۰٤۵) (۱۰۶۵) حم (۱۰۲۵) (۲۸۲۳) (۲۲۵۲۳) (۲۲۵۲۳) (۲۲۵۲۳) .

مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ (')، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ مِضْطَجِعَةٌ فِي حَمِيصَةٍ (')؛ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي حِيضَتِي، قَالَ: (أَنْفِسْتِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ ('').

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: وكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

□ زاد البخاري: كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

۲۷۷۳ ـ (ق) عَنْ مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ؛ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ. [خ٣٠٣/ م٢٩٤]

■ وفي لفظ لـ «السنن»: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَىٰ أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ.

٢٧٧٤ ـ (م) عَنْ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. [م٢٩٥]

٢٧٧٥ - (م) عَنْ أَنس: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ
 فيهِمْ، لَمْ يُؤاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ<sup>(١)</sup>، فَسَأَلَ أَصْحَابُ

<sup>(</sup>١) (خميصة): كساء أسود له أعلام، يكون من صوف وغيره.

<sup>(</sup>٢) (الخميلة): قال الخليل: ثوب له خمل، أي هدب.

۲۷۷۳ وأخرجه/ د(۲۱۷) (۲۱۲۷)/ ن(۲۸۱) (۳۷۶)/ می(۱۰۶۱) (۱۰۵۷).

۲۷۷٤ وأخرجه/ حم (۱۹۸۲۹) (۲۸۲۲) (۲۸۲۲) (۳۸۸۲۲) (۳۸۸۲۳).

۲۷۷ و أخسر جـه ( ۲۸۵ ) (۲۲۷ ) (۲۷۷ ) (۲۸۷ ) (۲۲۳ ) جـه (۱۹۵۶ ) می (۱۰۵۳ ) حم (۱۲۳۵ ) (۲۳۵۷ ) (۲۳۵۷ ) .

<sup>(</sup>١) (ولم يجامعوهن في البيوت): أي: لم يساكنوهن في بيت واحد.

النّبِيِّ عَلَيْهِ النّبِيَ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ فَلَ هُوَ النّبِيِّ عَلَيْهِ النّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَحِيضِ فَلَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ اللهِ وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَىٰ ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَىٰ النَّيْبِيِّ عَلَيْهِمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ (٢) النَّبِيِ عَلَيْهِمَا. [٢٠٢].

#### \* \* \*

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ (۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ (۱) عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّىٰ نَطْهُرَ. [د۲۷۱] • ضعيف.

٢٧٧٧ ـ (د) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا، أَلْقَىٰ عَلَىٰ فَرْجِهَا ثَوْبًا.

• صحيح.

٢٧٧٨ ـ (ط مي) عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ إِلَىٰ عَائِشَةَ لِيَسْأَلَهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَىٰ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. [ط١٠٧٨/ مي١٠٧٣]

رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) (لم يجد): أي: لم يغضب. "

٢٧٧٦ ـ (١) (المثال): الفراش وزناً ومعنّى.

٢٧٧٩ ـ (مي) عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. [مي١٠٧٨]

### • إسناده صحيح.

٠ ٢٧٨٠ ـ (مي) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ، قَالَ: قَلْتُ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا، إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا. [مي١٠٧٩]

### • إسناده صحيح.

٣٧٨١ ـ (د) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّنَتُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَخَلَ فَمَضَىٰ إِلَىٰ وَاحِدٌ؟ قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَخَلَ فَمَضَىٰ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ \_ قَالَ أَبُو دَاوُد: تَعْنِي: مَسْجِدَ بَيْتِهِ \_ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ غَلَبَتْنِي عَنْ فَجُدِهِ \_ قَالَ أَبُو دَاوُد: تَعْنِي: مَسْجِدَ بَيْتِهِ \_ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ غَلَبَتْنِي عَنْ فَجُدِهِ \_ قَالَ: (ادْنِي مِنِي) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (وَإِنْ، اكْشِفِي عَنْ فَجُذَيْكِ)، فَكَشَفْتُ فَجِذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَىٰ وَخِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَفِئَ وَنَامَ.

#### • ضعيف.

۲۷۸۲ ـ (ن) عَنْ جُمَيْع بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي، فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا، أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا، أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا.

٢٧٨٣ ـ (ط مي) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلَّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:
 (لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا).

• مرسل صحيح الإسناد (ناصر).

٢٧٨٤ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِإِنْسَانٍ: اجْتَنِبْ شِعَارَ اللَّمْ (١٠). الدَّمْ (١٠٨٠ .

• إسناده ضعيف.

٢٧٨٥ ـ (جه) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ عَيْ وَسُولِ اللهِ عَيْ فِي النَّبِيِّ عَيْ اللهِ عَيْ فَي اللهِ عَيْ فَي اللهِ عَيْ فَوْرِهَا أُوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا الْحَيْضَةِ؟ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أُوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا إِنْ اللهِ عَلَيْهَا إِذَاراً إِلَىٰ أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ . [جه٦٣٨]

• حسن.

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَشَّحُنِي (۱) وَأَنَا حَائِضٌ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي (۲)، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. [مي١٠٩٢]

• إسناده صحيح.

٢٧٨٧ ـ (مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضاً.

رجاله ثقات.

٢٧٨٤ (١) (شعار الدم): أي: موضعه وهو الفرج.
 ٢٧٨٦ وأخرجه/ حم(٢٥٥٤٢).

<sup>(</sup>١) (يتوشحني): أي: يعانقني، من الوشاح.

<sup>(</sup>٢) (يصيب من رأسي): أي: يقبلني.

۲۷۸۸ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا أَصَابَهَا، وَاغْتَسَلَ مَرَاقِّهَا أَلَا)، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ (٢) غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا، وَاغْتَسَلَ مُرَاقِّهَا (١٠٧٤) هُوَ.

• إسناده صحيح.

الْمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي الْمَعْنُ فِي الْمُعْنُ فِي الْمُعْنُ فِي الْمُعْنُ فِي الْمُعْنُ فِي الْمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي الْمَتِهَا. يَعْنِي: وَهِيَ حَائِضٌ.

• إسناده صحيح.

• ۲۷۹ - (مي) سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ: فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ النَّمِ بَأْساً.

• إسناده منقطع.

الدَّمَ. (مي) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَفَّ الْأَذَىٰ. يَعْنِي: [مه ٢٧٩١]

• إسناده صحيح.

٢٧٩٢ ـ (مي) عَنْ مُجَاهِدٍ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَىٰ الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، وَفِي سُرَّتِهَا.

□ وفي رواية: قَالَ: تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ؛ إِلَّا الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ.

• إسناده ضعيف.

[١٠٨٣ ، ١٠٨٢]

۲۷۸۸ (مراقها): المراق: البطن.

<sup>(</sup>٢) (دفق): أي: أنزل المني.

۲۷۹۳ ـ (مي) سُئِلَ ابْنُ جُبَيْرٍ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

• إسناده ضعيف.

٢٧٩٤ ـ (مي) عَنْ عَبِيدَةَ فِي الْحَائِضِ قَالَ: الْفِرَاشُ وَاحِدُ وَاللَّحُفُ شَتَّىٰ، فَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ. [مي١٠٩٠]

• إسناده صحيح.

٧٧٩٥ ـ (مي) عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مَا فَوْقَ السُّرَرِ، أَوْ السُّرَّةِ. [مي١٠٩١]

• إسناده صحيح.

٢٧٩٦ ـ (مي) سُئِلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ اللهِ ١٠٩٤]

• إسناده حسن.

۲۷۹۷ ـ (مي) عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: يَضَعُهُ وَضْعاً. يَعْنِي: عَلَىٰ الْفَرْج.

• إسناده صحيح.

٢٧٩٨ ـ (حم) عَنِ ابْنِ قُرَيْظَةَ الصَّدَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَ الْمَانَ وَالْمَانَ وَسُولُ اللهِ ﷺ يُضَاجِعُكِ وَأَنْتِ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا شَدَدْتُ عَلَيْ إِزَارِي، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا إِذْ ذَاكَ إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ، فَلَمَّا رَزَقَنِي اللهُ ﷺ فَلَى إِزَارِي، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا إِذْ ذَاكَ إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ، فَلَمَّا رَزَقَنِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

• إسناده ضعيف.

### ٧ - باب: ما يفعله الجنب والحائض

۲۷۹۹ ـ (خ) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ وَيُقَلِّمُ الْجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأً. [خ. الغسل، باب ٢٤]

• • ٢٨٠ ـ (خـ) وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَىٰ أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ. [خ. الحيض، باب ٣]

٢٨٠١ - (خ) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ [الْحَائِضُ] الْآيَةَ.

٢٨٠٢ ـ (خـ) وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْساً.

٢٨٠٣ ـ (خـ) وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ.

[خ. الحيض، باب ٧]

#### \* \* \*

٢٨٠٤ ـ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَهُمَّا أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنْ اللهِ بْنِ مَنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ، أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنْ اللهِ وَجُهاً (١)، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (٢) فَعَالِجَا غَنْ دِينِكُمَا عَلِيٍّ وَجُهاً (١)، فَدَخَلَ الْمَحْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَيُقْرِثُنَا الْقُرْآنَ،

۲۸۰۴ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۷) (۲۲۹) (۲۸۲) (۸٤٠) (۱۰۱۱) (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>١) (وجهاً): أي: بعثهما إلىٰ جهة يتوجهان إليها.

<sup>(</sup>٢) (علجان): مثنى علج، وهو الشديد القوي على العمل.

<sup>(</sup>٣) (عالجا عن دينكما): أي: جاهدا وجالدا.

وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ \_ أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ \_ عَنِ الْقُرْآنِ [ د ۲۲۲ ت ۱۱۲ ن ۲۲۰ ، ۲۲۲ م ۱۹۵ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

□ ولفظ الترمذي: كَانَ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ نَكُنْ جُنُباً.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢٨٠٥ \_ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَىٰ جُنُب وَلَا حَائِضٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. [مى١٠٤٠]

• إسناده صحيح.

٢٨٠٦ ـ (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ. قَالَ: لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. [1.51 [

• إسناده صحيح.

٢٨٠٧ \_ (ت جه) عَنِ ابْن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ). [ت ۱۳۱/ جه ۹۹٥، ۹۹۰]

• منکر.

٢٨٠٨ ـ (جه) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ(١) فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: (إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنب وَلَا لِحَائِضٍ). [78047]

• ضعيف.

٢٨٠٩ \_ (جه) عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

٢٨٠٨ ـ (١) (صرحة المسجد): أي: فناؤه.

تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَحْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. [جه٥٦]

• ٢٨١٠ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ: عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ؛ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضُ؛ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِض.

□ وعنه قَالَ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ.

• إسنادهما صحيح.

الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آیَةً تَامَّةً، یَقْرَأَانِ الْحَرْفَ. [می، ۱۰۳۰] آنَّهُمَا قَالَا: لَا یَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آیَةً تَامَّةً، یَقْرَأَانِ الْحَرْفَ.

□ وفي رواية قَالا: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا. وَقَالَ بِذَلِكَ عَطَاءٌ وَحَمَّادٌ. [مي١٠٣٤]

• إسنادهما ضعيف.

٢٨١٢ ـ (مي) عَنْ عَامِرٍ: الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَأَانِ الْقُرْآنَ.

• إسناده حسن.

٢٨١٣ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَىٰ أَنْ يَقْرَأَ الْمُخُرُ وَالْحَائِضُ.

• إسناده صحيح.

٢٨١٤ ـ (مي) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الْحَائِضِ. قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

٧٨١٥ ـ (مي) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ وَهِيَ عَارِكُ (١). [1.47]

• إسناده صحيح.

٢٨١٦ ـ (مي) عَنْ قَتَادَةَ: الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ. [می۱۰۳۷]

• إسناده صحيح.

٢٨١٧ \_ (مي) عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ، وَلَا يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ. وَحَالَانِ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ فِيهِمَا اللهَ: عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ؛ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ [مې۱۰۳۸] بَدَأً فَسَمَّىٰ الله .

• إسناده صحيح.

٢٨١٨ \_ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ. [مي١٠٣٩]

• إسناده صحيح.

٢٨١٩ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالحَسَنِ: فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَة. قَالَا: لَا تَسْجُدُ. [1.50,1.57,0]

• إسناده صحيح.

• ٢٨٢ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالًا: لَيْسَ عَلَيْهَا ذَاكَ، الصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ. [می۴۲]

• إسناده ضعيف.

٧٨١٥ (عارك): حائض.

الْمَكْتُوبَةَ. (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مُنِعَتْ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

• إسناده ضعيف.

السَّجْدَةَ؟ قَالَ: لَا تَسْجُدُ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ. [می الْمُوْأَةِ تَرَیٰ الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ؟

• إسناده صحيح.

[انظر: ٨٥٨٩ وحاشيته. في أنه ﷺ كان يذكر الله علىٰ كل حال.

وانظر: ١٤٩٦١ كتابه ﷺ إلىٰ قيصر، وفيه قرآن وهو كافر.

وانظر: ٥٤٩٨ خُرُوج الْحُيَّضِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ].

## ٨ ـ باب: مدة الحيض

٢٨٢٣ ـ (خ) عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَىٰ دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.

٢٨٢٤ - (خـ) عَنْ عَطَاءٍ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

٢٨٢٥ - (خـ) عَنْ عَطَاءٍ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَىٰ خَمْسَ عَشْرَةَ.

عَنْ مُعْتَمِر، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ. الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ. [خ معلقات. الحيض، باب ٢٤]

\* \* \*

٢٨٢٧ ـ (مي) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الْحَيْضُ عَشْرَةٌ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

□ وفي رواية قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثاً، أَرْبَعاً، خَمْساً، سِتًا، سَبْعاً، ثَمَانِياً، تِسْعاً، عَشْراً. [می۷۲۸]

• إسنادهما ضعيف جداً.

٢٨٢٨ \_ (مي) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: بَلَغَنِي عَنْ أَنَس أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَىٰ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. سُئِلَ عَبْدُ اللهِ الدَّارِمِيُّ: تَأْخُذُ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ عَادَتَهَا، وَسَأَلْتُهُ أَيْضاً عَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ. [مي٧١٨]

• اسناده ضعيف.

٢٨٢٩ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [مي٥٩٥] □ وَقَالَ: الْحَيْضُ عَشْرٌ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [می۸۹۰] □ وَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، تَعُدُّ أَيَّام حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ. [می۲٦۸] • أسانيدها صحيحة.

• ٢٨٣ \_ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَقْصَىٰ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ. [می، ۸۲۱، ۸۷۰]

□ وقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَنْتَظِرُ عَلَىٰ أَقْرَائِهَا (١) بِيَوْم. [مي٨٦٨] [مي٨٧٣] □ وَقَالَ: أَدْنَىٰ الْحَيْضِ يَوْمٌ.

• إسناده صحيح، والرواية الثانية: ضعيف جداً.

٢٨٣٠ (١) (علىٰ أقرائها): أي: زيادة علىٰ قدر عادتها.

اَلَىٰ ثَلَاثَ الْحَیْضُ إِلَیٰ ثَلَاثَ الْحَیْضُ إِلَیٰ ثَلَاثَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ: الْحَیْضُ إِلَیٰ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

[AVY \_ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَذْنَىٰ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ. [مي ٢٨٣٢ ] وَقَالَ: إِذَا رَأْتِ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ.

• إسناد الرواية الأولى: ضعيف، والثانية: صحيح.

## ٩ ـ باب: الطهر، وأمر الكدرة والصفرة

٢٨٣٣ ـ (ح ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ ـ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُف، فِيهِ الصَّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، وَسُلَّا الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُف، فِيهِ الصَّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء، يُسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. [خ. الحيض، باب ١٩/ ط١٣٠]

٢٨٣٤ ـ (خط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَىٰ الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَىٰ الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. الحيض، باب ١٩/ ط ١٣١]

#### \* \* \*

٢٨٣٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ بَكْرِ: أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّلهْرِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّلهْرِ قَالَ: (إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، أَوْ عُرُوقٌ).

• صحيح.

٧٨٣٥ وأخرجه/ حم(٢٤٤٢٨) (٢٥٢٥٩) (٢٥٨٠٣) (٨٨٣٢٧).

1.4

٢٨٣٦ ـ (مي) عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَىٰ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْظُرْنَ لَيْظُرْنَ لَيُسْطَرُهَ وَالْكُدْرَةَ. [مي٥٨٨]

• إسناده صحيح.

٢٨٣٧ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؛ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ تَرَىٰ الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. [مي١٩٩] • إسناده حسن.

٢٨٣٨ ـ (مي) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ (١) بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي. [مي١٩٩٨]

□ وَفِي راوية قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً (٢) الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ؛ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً (٢) الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ؛ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةِ .

□ وفي رواية: فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَىٰ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً، أَوْ تَرَىٰ الْقَطْرَةَ أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ، أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَلَا يَضُرُّهَا شَيْءٌ. [مي٩٩٣]

• إسناد الثانية: حسن، وهما ضعيفان.

٢٨٣٨ ـ (١) (التَّريَّة): هو: ما تراه المرأة من كدرة أو صفرة بعد الحيض والاغتسال منه، أو هي البياض الذي تراه عند الطهر، وتطلق على الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. وأصلها من الرؤية، فحذفت الهمزة وشددت الياء، وزيدت التاء. (البغا).

<sup>(</sup>٢) (عبيطاً): خالصاً.

٢٨٣٩ ـ (مي) عَنْ عَمْرَةَ: كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَغْتَسِلْنَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ بَيْضَاءَ.

• إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

- ٢٨٤٠ ـ (مي) عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضِ حَيْضٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمٍ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ صُفْرَةٍ. وَيُضِ مَنْ دَمٍ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ صُفْرَةٍ. وَيُعْضَ مُسْتَحَاضَةٌ.
  - إسناده صحيح.

• إسناده ضعيف.

٢٨٤٢ ـ (مي) عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَكُونُ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ؛ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَطْهُرُ؛ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ لَا نَرَىٰ؛ إِلَّا تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ لَا نَرَىٰ؛ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصاً.

• إسناده صحيح.

٢٨٤٣ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْكُدْرَةُ وَالصَّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ.

• إسناده ضعيف.

الصَّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ، وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً. كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصَّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ، وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً.

• إسناده صحيح.

٢٨٤٥ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الدَّمَ فِي أَيَّامِ
 طُهْرِهَا؟ قَالَ: أَرَىٰ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّى.

وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْساً.

• كِلا الإسنادين صحيح.

٢٨٤٦ ـ (مي) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الصُّفْرَةَ
 بَعْدَ الطُّهْرِ؟ قَالَ: تِلْكَ التَّرِيَّةُ (١)، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي. [مي١٩٩٦]

• إسناده ضعيف.

٢٨٤٧ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ وَعطاءٍ: لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْل؛ إِلَّا الطُّهُورُ.

• إسناده صحيح.

الْحَائِضُ دَماً عَبِيطاً بَعْدَ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً عَبِيطاً بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ لَكُ مُسْتَحَاضَةٌ.

• إسناده صحيح.

الصُّفْرَةَ؟ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتَنْضَحُ. وَقَالَ مرة: توضأ. [مي، ٩٠٤] فَتَرَىٰ الْحَيْضِ فَتَرَىٰ الصُّفْرَةَ؟

• إسناده حسن.

٧٨٤٦ (التربة): ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه كدرة أو صفرة.

• ٢٨٥٠ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَىٰ نَظَرَتْ؛ فَإِنْ كَانَ دَماً، أَخَّرَتِ الظُّهْرَ فَإِنْ كَانَدَ تَرِيَّةً، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، أَخَّرَتِ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَظَرَتْ؛ فَإِنْ كَانَ دَماً، أَخَرَتِ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ وَصَلَّتِ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ وَصَلَّتِ وَصَلَّتْ؛ وَإِنْ كَانَ دَماً، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْغُورَةِ وَلَيْهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [مي ٤٠٥]

• إسناده صحيح.

# ١٠ ـ باب: في أقل الطهر

٢٨٥١ ـ (مي) عَنْ سُفْيَان قَالَ: الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةَ. [مي ٨٨١]

• إسناده صحيح.

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيض، قَالَ: فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشَّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ (١) النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا (٢).

٢٨٥٢ ـ (١) (الطموث): جمع طمس، وهو دم الحيض.

<sup>(</sup>٢) (خلا أجلها): أي: انتهت عدتها إن كانت معتدة.

٢٨٥٣ ـ (مي) عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَلِيِّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيضٍ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَىٰ دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَض، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيض، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي جَازَ لَهَا؛ وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونُ وَقَالُونُ، بِلِسَانِ الرَّومِ: مَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

#### • إسناده صحيح.

٢٨٥٤ ـ (مي) عَنْ عِحْرِمَةَ: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَقَ ٱللهُ لَكُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَق ٱللهُ
 إن أَرْحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قَالَ: الْحَيْضُ.

• إسناده صحيح.

## ١١ ـ باب: دم البكر والكبيرة

مع عن الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، وَعَالَ سُفْيَان: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا.

### • إسناده صحيح.

٢٨٥٦ ـ (مي) عَنْ قَتَادَةَ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ: أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْبِكْرِ إِذَا نَفِسَتْ؛ فَاسْتُحِيضَتْ قَالَا: تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ مِثْلَ مَا تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهَا.

٢٨٥٧ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْكَبِيرَةِ تَرَىٰ الدَّمَ؟ قَالَ: لَا نَرَاهُ حَيْضاً، وَقَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ لَمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
 [مى ٨٧٧، ٨٧٧]

• إسناده ضعيف.

مَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ. [مي ٨٧٨] عَنْ عَطَاءِ: فِي امْرَأَةِ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

• إسناده ضعيف.

٢٨٥٩ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً: فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا تَغْتَسِلُ. [مى١٨٠]

• إسناده ضعيف.

## ١٢ ـ باب: ما جاء في وقت النفاس

٢٨٦٠ ـ (د ت جه مي) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَكُمَاءُ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَىٰ وُجُوهِنَا الْوَرْسَ (١). تَعْنِي: مِنَ الْكَلَفِ(٢).

[د۲۱۱می ۱۳۹۰/ جه۸۶۲/ می۹۹۵]

<sup>•</sup> حسن صحيح.

<sup>·</sup> ۲۸۹ و أخرجه / حم (۲۰۵۲۱) (۲۸۵۲۲) (۲۹۵۲۲) (۸۳۲۲۲).

<sup>(</sup>١) (الورس): نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين اللون.

<sup>(</sup>٢) (الكلف): لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه.

٢٨٦١ ـ (د) عَن الْأَزْدِيَّةِ ـ يَعْنِي: مُسَّةَ ـ قَالَتْ: حَجَجْتُ فَلَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيض، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ، فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ [4177] بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ.

• حسن.

٢٨٦٢ ـ (جه) عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ إلَّا أَنْ تَرَىٰ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. [78942]

• ضعيف جداً.

٢٨٦٣ \_ (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ [991, 994, 998] نَحْوَهَا.

• إسناده صحيح.

٢٨٦٤ \_ (مي) عَنْ قَتَادَةَ: فِي النُّفَسَاءِ: كَطُهْرِ امْرَأَةٍ مِنْ [می۹۸۸] نسَائِهَا.

• إسناده صحيح.

٢٨٦٥ ـ (مي) عَن الْحَسَن: فِي النُّفَسَاءِ؟ تُمْسِكُ عَن الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ رَأْتِ الطُّهْرَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ، أَمْسَكَتْ عَن الصَّلَاةِ أَيَّاماً خَمْساً، سِتّاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا أَمْسَكَتْ عَن الصَّلَاةِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا فَهِيَ [مي٩٨٩] مُسْتَحَاضَةٌ.

• إسناده ضعيف.

٢٨٦٦ ـ (مي) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ طَهُرَتْ؛ وَإِلَّا فَلَا تُجَاوِزْهُ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ. [مي٩٩١] • إسناده ضعيف.

٢٨٦٧ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ؛ وَإِلَّا جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَقَالَ: النَّفَاسُ: حَيْضٌ.

• إسناد الأول صحيح، والثاني ضعيف.

٢٨٦٨ - (مي) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ امْرَأَةً لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ بَعْدَمَا مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً، فَدَخَلَتْ فِي لِحَافِهِ، فَقَالَ: نُفِسَتْ، فَرَكَضَهَا بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: لَا مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ إِنِّي قَدْ تَطَهَّرْتُ، فَرَكَضَهَا بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: لَا تُغَرِّنِي عَنْ دِينِي، حَتَّىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً. [مي٩٩٦]

• إسناده ضعيف جداً.

٢٨٦٩ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي النُّفَسَاءِ تَرَىٰ الدَّمَ ؟ تَرَبَّصُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُصَلِّي.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: شَهْرَيْنِ، ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ. [مي٩٩٩]

• أثران إسنادهما جيد.

• ٢٨٧٠ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ.

٢٨٧١ \_ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْحَامِل تَرَىٰ الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ؟ قَالَ: تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ. [می۲۰۰۲]

• إسناده ضعيف.

٢٨٧٢ \_ (مي) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَنْتَظِرُ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ يَعْنِي: النُّفَسَاءَ. [1000]

• إسناده صحيح.

# ١٣ \_ باب: الحامل إذا رأت الدم

٢٨٧٣ \_ (ط مي) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَىٰ إِذَا رَأْتِ الدَّمَ، أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّىٰ [478/ مى 1776] تَطْهُرَ .

□ وفي رواية قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَىٰ الدَّمَ؛ فَلْتُمْسِكْ عَن [979, 977] الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حَيْضٌ.

• أسانيدها ضعيفة.

٢٨٧٤ \_ (مي) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: فِي الْحَامِل تَرَىٰ الدَّمَ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. [مى٤٧٤]

□ وفي رواية قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَىٰ لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. [مي٥٨٥]

 وفي رواية قَالَتْ: لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ صَلَاةٍ. [مي٣٧٣]

• إسناد الثاني حسن، والآخران ضعيفان.

٢٨٧٥ - (ط مي) عَنِ الزُّهْرِيِّ: في الْحَامِلِ تَرَىٰ الدَّمَ؟ فَقَالَ:
 تَدَعُ الصَّلَاةَ.

• إسناده صحيح.

٢٨٧٦ - (مي) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ الْمُسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ الْمُرَأَتِي رَأَتْ دَماً، وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلاً؟ قَالَ: ذَلِكَ غَيْضُ الْأَرْحَامِ ﴿ اللَّهُ لَا مُنَاتُ مَا تَخْمِلُ حَكُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ [الرعد: ٨]، فَمَا يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ حَكُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ [الرعد: ٨]، فَمَا غَاضَتْ مِنْ شَيْءٍ، زادت مِثْلَهُ فِي الْحَمْلِ.

□ وفي رواية: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ﴾، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ؟ قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا. [مي٩٦٦]

• كلا الإسنادين صحيح.

٢٨٧٧ ـ (مي) عَنْ عِحْرِمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ الْحَدِا. أَنْ فَى وَمَا تَغِيثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ فَى السرعدا. أَنْ فَى وَمَا تَغِيثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ فَيَ السرعدا. قَالَ: ذَلِكَ الْحَبَلِ؛ إِلَّا زَادَتُهُ طَاهِراً قَالَ: ذَلِكَ الْحَبَلِ؛ إِلَّا زَادَتُهُ طَاهِراً قَالَ: ذَلِكَ الْحَبُلِ؛ إِلَّا زَادَتُهُ طَاهِراً فِي حَبَلِهَا. زاد في رواية: حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةً أَشْهُرٍ طَاهِراً. [مي٩٦٣، ٩٦٥]

• إسناده صحيح.

٢٨٧٨ - (مي) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَىٰ. قَالَ أَبُو مُحَمَّد: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَىٰ. [مي ٩٦٧]

٢٨٧٩ ـ (مي) عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْحَامِلِ تَرَىٰ الدَّمَ؟ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

[مي٠٧٩، ١٧٩]

وعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . . . مِثْلَهُ.

• إسناد الشعبي ضعيف، والثاني رجاله ثقات.

• ٢٨٨٠ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ، لَمْ تَدَع الصَّلَاةَ.

• إسناده صحيح.

٢٨٨١ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْحَامِلِ تَرَىٰ الدَّمَ؟ قَالَ: هِيَ إِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ. [مي٥٧٥، ٩٧٩، ٩٧٩، ٩٨١]

• إسناده صحيح.

٢٨٨٢ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْحَامِلِ تَرَىٰ الدَّمَ؟ قَالَ: تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ، وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي.

🗆 وفي رواية: لَمْ تَدَع الصَّلَاةَ.

🗖 وفي رواية قَالَ: لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَىٰ حَمْلٍ. [مي٩٨٠]

• أسانيدها صحيحة.

٢٨٨٣ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ قَالَا: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ؛ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ. □ وعنهما: فِي الْحُبْلَىٰ، وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ؟ إِذَا رَأَتَا الدَّمَ: تَوَضَّأَتَا وَصَلَّتَا، وَلَا تَغْتَسِلَانِ. [مي٩٨٣]

□ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَغْتَسِلَانِ وَتُصَلِّيَانِ. [مي١٩٨٤]

• أسانيدها ضعيفة.

٢٨٨٤ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْمَوْأَةِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ تَمَخَّضُ؟ (١) قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَتُرُكُ الصَّلَاةَ. [مي٤٩٨]

• إسناده قوي.

الطَّلْقُ، وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَىٰ الْوَلَدِ؛ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ. [مي٩٨٧] الطَّلْقُ، وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَىٰ الْوَلَدِ؛ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ.

• إسناده صحيح.

# ١٤ ـ باب: المرأة تجنب ثم تحيض

٢٨٨٦ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ والحَسَنِ: فِي الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ وَالحَسَنِ: فِي الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ، قَالا: تَغْتَسِلُ.

• إسناده صحيح.

٢٨٨٧ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ. [مي١٠٠٥]

• إسناده صحيح.

٢٨٨٨ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأْتَهُ فَحَاضَتْ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

٢٨٨٤ ـ (١) (تمخض): أي: وهي في المخاض، حالة الطلق.

٢٨٨٩ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ والحسن، قَالُوا: لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ.

• ٢٨٩ ـ (مي) عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ.

# ١٥ \_ باب: الحائض تتوضأ عند وقت الصلاة

الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ اللهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي الْمَرْأَةِ اللهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي وَقْتِ اللهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي وَقْتِ اللهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي وَقْتِ اللهَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي وَقْتِ اللهَ الصَّلَاةِ.

#### • إسناده صحيح.

٢٨٩٢ ـ (مي) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَذْكُرُ اللهَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً.

#### • إسناده صحيح.

٢٨٩٣ ـ (مي) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ، أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللهَ وَتُسْبِّحَ.

٢٨٩٤ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: أَتَقْرَأُ؟ قَالَ:
 لَا؛ إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ
 الْقِبْلَةَ، وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللهَ.

مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَتَذْكُرَ الله . [مي٥٠١]

• إسناده صحيح.

## ١٦ \_ باب: المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة

٢٨٩٦ ـ (مي) عَنْ أنس قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّد (1): قَرَأْتُ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مَالِكِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

سُئِلَ عَبْد اللهِ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا.

• إسناده صحيح.

٣٨٩٧ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَمْ تَغْتَسِلْ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَىٰ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَضَتْ تِلْكَ صَلَاةٍ، فَلَمْ تَغْتَسِلْ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَىٰ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

□ وَقَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.

□ وَقَالَ: فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَفَرَّطَتْ حَتَّىٰ حَاضَتْ: تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ. [مي١٩١٦]

• أسانيدها صحيحة.

٢٨٩٦ ــ (١) (أبو محمد) وكذا (عبد الله): هو: الدارمي.

٢٨٩٨ ـ (مي) عَنْ قَتَادَةَ وعَطَاءٍ: فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ،
 قَتُوَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ؟ قَالَا: تَقْضِي الظُّهْرَ. [مي١٩١]
 إسناده صحيح.

٢٨٩٩ ـ (مي) عَنِ الحَسَنِ ومغيرة، عن عامر وعبيدة، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ: فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ؟ قَالُوا:
 تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

- إسناده صحيح.
- ٢٩٠ ـ (مي) ومِثْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّعْبِيِّ.[مي٩١٦ ـ ٩١٨]
  - أسانيدها صحيحة.

رَمِي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ.

• إسناده جيد.

٢٩٠٢ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؛ صَلَّتِ الْمَغْرِبِ؛ صَلَّتِ النَّهُورَ وَالْعِشَاءَ. الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ. [مي ٩٢٠]

- إسناده صحيح.
- ٢٩٠٣ \_ (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ... مِثْلَهُ.
  - إسناده ضعيف.
- ٢٩٠٤ ـ (مي) عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ... مِثْلَهُ. [مي٩٢٢]
  - إسناده ضعيف.

معن الْحَسَنِ: فِي الْحَائِضِ؟ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي الْحَائِضِ؟ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا.

• إسناده صحيح.

٢٩٠٦ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفُجْرِ؛ صَلَّتِ الشَّمْسِ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ صَلَّتِ الشَّمْسِ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ صَلَّتِ الشَّمْسِ؛ وَالْعِشَاءَ.

• إسناده صحيح.

٢٩٠٧ ـ (مي) عَنِ الْحَكَمِ وَطَاوُسٍ: فِي الْحَائِضِ؟ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ اللَّيْلِ؛ الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ صَلَّتِ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

• إسناده صحيح عن الحكم، ضعيف عن طاوس.

۲۹۰۸ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ، صَلَّتِ
 الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.

• إسناده صحيح.

٢٩٠٩ ــ (مي) عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ؛
 صَلَّتْ.

• إسناده صحيح.

## ١٧ ـ باب: الحائض تطهر ولا تجد الماء

٢٩١٠ - (مي) عَنْ مَطَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَطَاءً: عَنِ الرَّجُلِ
 تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ، فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ؟ قَالَا:

تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَوُّهَا زَوْجُهَا؟ قَالَا: نَعَمْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. [مي١٢١٣]

• إسناده حسن.

الْمَوْأَةِ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ؟ قَالَ: فِي الْمَوْأَةِ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ؟ قَالَ: يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ.

• إسناده ضعيف.

# ١٨ ـ باب: في عرق الجنب والحائض

٢٩١٢ ـ (ط مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. [ط٠١٠/ مي١٠٠٠]

• إسناده صحيح.

الْحَائِض وَالْجُنُب. (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ بَأْساً بِعَرَقِ الْحَائِض وَالْجُنُب.

• إسناده صحيح.

٢٩١٤ ـ (مي) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْقَوْبَ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟ فَلَمْ تَرَ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟ فَلَمْ تَرَ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟ فَلَمْ تَرَ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟ فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا.

• إسناده صحيح.

٢٩١٥ ــ (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والشَّعْبِيِّ: أَنَّهُما كَانَا لَا يَريان
 بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْساً.

٢٩١٦ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا كُلُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ، فَذَاكَ بِذَاكَ. [مي١٠٦٥]

• إسناده صحيح.

رَمِي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْجَنُبُ وَالْجَنُبُ وَالْجَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ.

• إسناده ضعيف.

كَالَ: لَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

• إسناده ضعيف.

٢٩١٩ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْحَائِضِ، إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا؟ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ.

• إسناده صحيح.

## ١٩ \_ باب: إتيان الحائض وكفارة ذلك

۲۹۲۰ ـ (د ن جه مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الَّذِي يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ).

• صحیح. [د۲۲۶، ۱۲۱۸/ ن۸۸۸، ۱۳۸/ جه ۱۱۶۰/ مي ۱۱۱۵\_ ۱۱۵۸، ۱۱۵۲، ۱۱۵۲، ۱۱۵۸]

۱۹۲۰ و أخرجه / حـم (۲۰۳۲) (۲۱۲۱) (۲۱۲۱) (۸۵۲۱) (۵۹۵۲) (۵۹۵۲) (۸۸۷۲) (۲۸۲۳) (۲۸۲۳) (۲۸۲۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۶۳) (۲۸۳) (۲۸۶۳) (۲۸۳) (۲۸۳)

المقصد الثّالث: العبادات

□ وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي: (كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ).

• صحيح.

٢٩٢٢ ـ (د ت جه مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ).

• ضعيف. [د۲۲٦/ ت١٣٦/ جه٠٥٠/ مي١١٤٥)

٢٩٢٣ ـ (د ت مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ دَماً أَحْمَرُ؛ فَنِصْفُ دِينَارٍ).

[ت ۱۳۷/ مي ۱۱۵۱]

□ ورواه أَبُو دَاوُد موقوفاً بلفظ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ؛ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّم؛ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [د ٢٦٥، ٢٦٩]

• ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً.

٢٩٢٤ ـ (د مي) عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتُ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِ دِينَادٍ.

۲۹۲۱\_ وأخرجه/ حم(۹۲۹۰) (۹۵۳٦) (۱۰۱٦۷).

□ ولفظ أَبُو دَاوُد: (آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ).

• ضعيف، وقَالَ أبو داود: مُعْضلٌ.

۲۹۲٥ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْماً مِنْ
 رَمَضَانَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعاً لِأَرْبَعِينَ مِسْكِيناً.
 وَفِي الَّذِي يَغْشَىٰ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، مِثْلُ ذَلِكَ.
 [مي١١٤٤]

• إسناده صحيح.

٢٩٢٦ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ اللهِ مَا الْحَسَنَ يَقُولُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ مَا الْحَسَنَ يَقُولُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ مَا الْحَسَنَ يَقُولُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ مَا الْحَسَنَ يَقُولُ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

🗖 وفي رواية: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ. 📗 [مي١١٥٤]

• إسناده جيد.

٢٩٢٧ ـ (مي) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: فِي رَجُلٍ يَغْشَىٰ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَيَتَصَدَّقُ بِخُمْسَ دِينَارٍ.

• إسناده صحيح.

۲۹۲۸ ـ (ت) عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

٢٩٢٩ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ، قَالًا: ذَنْبٌ أَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَلَا يَعُودُ.

٢٩٣٠ ـ (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: ذَنْبٌ أَتَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. [1171]

• إسناده صحيح.

٢٩٣١ - (مي) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: يَعْتَذِرُ إِلَىٰ اللهِ، وَيَتُوبُ [1189,00] إِلَىٰ اللهِ.

• إسناده صحيح.

٢٩٣٢ \_ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

[118. (1187) • إسناده ضعيف.

٢٩٣٣ \_ (مي) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ. [مي١١٤]

٢٩٣٤ \_ (مي) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ أَبَا بَكُر فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَام كَأَنِّي أَبُولُ دَماً؟ قَالَ: تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَعُدْ. [1127 00]

• إسناده منقطع.

٢٩٣٥ \_ (مي) عَنْ ابن سِيرِينَ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ. [مي١١٤٣]

• إسناده صحيح.

٧٠ \_ باب: مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال

٢٩٣٦ \_ (مي) عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّم؟ لَا يَقْرَنُهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ. □ وفي رواية: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قَالَ: حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ الدَّمُ. ﴿ فَإِذَا تَطَهُرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْنَ.

وفي رواية: أنه سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ، أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
[مى/١١٢، ١١٢٠، ١١٢٠]

• أسانيدها صحيحة.

انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟ قَالَ: تُسْتَتَابُ. [مها]

• إسناده صحيح.

۲۹۳۸ ـ (مي) عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي عَلَيْ الْفِيمَ وَاللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَغْشَاهَا حَتَّىٰ وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، وَحَدَّثِنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَا يَعْشَاهَا حَتَّىٰ وَمُنْ إِبْرَاهِيمَ،

• أثر صحيح.

٢٩٣٩ - (مي) عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلْ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (١) مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.

🗖 وفي رواية: قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. 🔝 [مي١١٢٥، ١١٢٥]

• إسنادهما صحيح.

٢٩٤٠ - (مي) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَا

٢٩٣٩ ـ (١) (وله أن يراجعها): أي: إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، وهي في آخر العدة.

أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ، حَتَّىٰ يَمُرَّ يَوْمٌ. [مي١١٢٦]

• إسناده صحيح.

٢٩٤١ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمَوْأَةِ تَرَىٰ الطُّهْرَ، أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ.

□ وفي رواية: فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ؟ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ
 الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا، ثُمَّ يأتيها.

• إسناد الأول صحيح، والثاني ضعيف.

٢٩٤٢ ـ (مي) عَنْ شَرِيكِ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ المَلِكِ عَنْ عَظَاءٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ.

قَالَ الدارمي: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ. قَالَ: الشَّبِقُ: الَّذِي حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ. قَالَ: الشَّبِقُ: الَّذِي يَشْتَهِي الشهوة.

• إسناده حسن.

رط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا عَنِ الْحَائِضِ: هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا عَنِ الْحَائِضِ: هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهُرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالًا: لَا، حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ. [ط ١٢٩]

## ٢١ ـ باب: المستحاضة يغشاها زوجها

٢٩٤٤ ـ (مي) عَنْ قُمَيْرٍ: قَالَتْ عَائِشَةَ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا [مي٨٥٧]

٢٩٤٥ - (د) عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زُوْجُهَا يَغْشَاهَا.

□ وعنه بلفظ: عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً،
 وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

• حسن.

الْمُسْتَحَاضَةِ: لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا.

• إسناده صحيح.

٢٩٤٧ ـ (مي) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يَغْشَاهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَيٰ الْحَصِيرِ.

وَقَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظُمُ مِنَ الْجِمَاعِ. [مي٥٨٥، ٨٤٨]

• إسناد الأول ضعيف، والثاني صحيح.

معن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَالْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَغْشَاهَا وَوُجُهَا.

• إسناده صحيح.

الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. قَالَ اللهِ: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. قَالَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. [مه١٤٩]

• إسناده منقطع.

٢٩٥٠ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، تَدَعُ الصَّلَاةَ
 أيَّامَ حَيْضِهَا، فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ؛ فَلْيَظَأْهَا.

• إسناده ضعيف.

٢٩٥١ \_ (مي) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا. [مي١٥٨]

• إسناده صحيح.

٢٩٥٢ ـ (مي) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.

• إسناده صحيح، ولكنه شاذ.

٢٩٥٣ ـ (مي) عَنْ خَالِدِ بْنِ مهرانَ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَغْشَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

• إسناده صحيح.

٢٩٥٤ ـ (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ.

□ زاد في رواية: إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ. [مي١٥٨]

• إسناده صحيح.

## ٢٢ ـ باب: التعويذ في عنق الحائض

٧٩٥٥ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَاثِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيدُ (١) أَوْ الْكِتَابُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَدِيم (٢) فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي

٢٩٥٥ ـ (١) (التعويذ): ما كتب من آيات يتعوذ بها من الضرر.

<sup>(</sup>٢) (أديم): جلد مدبوغ.

قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَا بَأْسَ، إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ . [مي١٢١٢]





## ١ \_ باب: فضل الوضوء

٢٩٥٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ المُسْلِمُ ـ أَوِ المُؤْمِنُ ـ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ـ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ لَمَاءِ ـ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ـ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ ـ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ـ مَتَى يَخْرُجَ نَقِيًا مِنَ الذُّنُوبِ). [418]

٢٩٥٧ ـ (م) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ).

۲۹۰۸ ـ (م) عَنْ حُمْرَانَ ـ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ـ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عُثْمَانَ بُنَ عُثْمَانَ بَوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاساً يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَفَانَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا نَاساً يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ تَوَضَّأً مِثْلَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأً مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأً هَكَذَا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأً هَكَذَا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانتُ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ نَافِلَةً).

۲۹۵۳\_ وأخرجه/ ت(۲)/ مي(۷۱۸)/ ط(٦٣)/ حم(۸۰۲۰). ۲۹۵۷\_ وأخرجه/ حم(٤٧٦).

٢٩٥٩ ـ (م) عَنْ حُمْرَانَ ـ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ـ قَالَ: تَوَضَّاً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْماً وُضُوءاً حَسَناً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّاً فأَحْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ تَوَضَّاً فأَحْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ تَوَضَّاً هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ (١) الوُضُوء، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّاً هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ (١) إلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ).

□ وفي رواية: (مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، قَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الجَمَاعَةِ، أَوْ فِي المَسْجِدِ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ).

بَعْرَ انْصِرَافِنَا مَنْ عَثْمَانَ هَ عَنْ عَثْمَانَ هَ عَنْ عَثْمَانَ هَ عَنْدَ انْصِرَافِنَا مَنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرُ: أُرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ: (مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرُ: أُرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ: (مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ)؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنْ كَانَ خَيْراً فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ أَسْكُتُ)؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنْ كَانَ خَيْراً فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ الله عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا). [م٢٣١]

\* \* \*

٢٩٦١ - (ن جه مي) عَنْ عَاصِم بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزُوةَ السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الغَزْوُ فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ أَبُو السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الغَزْوُ فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ! فَاتَنَا الغَزْوُ العَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ فِي المَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ (١) غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ:

۲۹۵۹ وأخرجه / ن(۸۵۵).

<sup>(</sup>١) (لا ينهزه): معناه: لا يدفعه ولا يحركه إلا الصلاة.

٢٩٦٠ وأخرجه/ ن(١٤٥)/ جه(٤٥٩)/ حم(٤٠٦) (٤٧٣) (٥٠٣).

٢٩٢١ وأخرجه/ حم(٢٣٥٩٥).

<sup>(</sup>١) (المساجد الأربعة): لعل المراد بها: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء.

يَا ابْنَ أَخِي! أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّىٰ كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ)، يَقُولُ: (مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّىٰ كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ)، أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [نكا/ جه١٣٩٦/ مي٤٤٤]

#### • حسن.

النَّذَ الْمُوْمِنُ الْمُوْمِنُ فَتَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا تَوَضَّا العَبْدُ المُوْمِنُ فَتَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا خَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجْتِ الخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا خَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجْتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّىٰ تَحْرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّىٰ تَحْرَجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّىٰ تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَتَىٰ تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّىٰ تَحْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَتَىٰ تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ حَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ).

#### • صحيح.

٢٩٦٣ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ الوُضُوءُ؟ قَالَ: (أَمَّا الوُضُوءُ، فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا، خَرَجَتْ خَطَابَاكَ مِنْ بَيْنِ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا، خَرَجَتْ خَطَابَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ، فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ، وَعَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَرْفَقَيْنِ، وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ، فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلّهِ عَلَيْ ، خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ).

۲۹۶۲<u>- وأخرجه/</u> ط(۲۲)/ حم(۱۹۰۶) (۱۹۰۶۰) (۱۹۰۹۸).

قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقُلْتُ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ! انْظُرْ مَا تَقُولُ، أَكُلُّ هَذَا يُعْطَىٰ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَمَا وَالله! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَدَنَا أَجَلِي، وَمَا بِي مِنْ فَقْرٍ فَأَكْذِبَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُخُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.
[۱٤٧٥]

وهو عندَ ابن ماجه دون ذكر قصة أبي أمامة بلفظ: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتُ (١) خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ حَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ). [جه٢٨٣]

#### • صحيح.

٢٩٦٤ ـ (جه مي) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا (١)، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَىٰ الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ). [جه٧٧/ مي ٢٨١]

□ وفي رواية: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ).

## • صحيح.

حَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ الصَّلَاةُ قَامَ فَتَوَضَّاً وَصَلَّىٰ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ

٢٩٦٣ ـ (١) (خرَّت): أي: سقطت وذهبت.

٢٩٦٤ وأخرجه/ ط(٦٨)/ حم(٢٢٣٧٨) (٢٢٤١٤) (٢٢٤٣٣) (٢٢٤٣٦).

<sup>(</sup>١) (استقيموا ولن تحصوا): أي: استقيموا ولن تطيقوا الاستقامة.

قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، فَلَتُ : أَصْلَحَكَ الله! أَفْرِيضَةٌ أَمْ فَتُوضَّأً وَصَلَّىٰ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ الله! أَفْرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ، الوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: أَوفَطِنْتَ إِلَيَّ، وَإِلَىٰ هَذَا مِنِي؟ شَنَّةٌ، الوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: أَوفَطِنْتَ إِلَيَّ، وَإِلَىٰ هَذَا مِنِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَا، لَوْ تَوضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَا، لَوْ تَوضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلُواتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِث، وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَوضَّأَ عَلَىٰ كُلِّ طُهْرٍ، فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ)، وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الحَسَنَاتِ.

□ واقتصرت رواية أبي داود والترمذي على المرفوع: (مَنْ تَوَضَّأَ عَلَىٰ طُهْرٍ، كَتَبَ الله لَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ). [د٢٦/ ت٥٩ ج٥٩]

• ضعيف.

٣٩٦٦ ـ (مي) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْناً يَابِساً فَهَزَّهُ حَتَّىٰ تَحَاتَّ وَرَقُهُ، قَالَ: أَمَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ قُلْتُ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِي تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ قُلْتُ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، وَصَلَّىٰ الخَمْسَ، تَحَاتَّتُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الوَرَقُ)، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَكَ ذِكْرَىٰ وَوَلَهُا مِنَ ٱلْيَلِّ ﴿ وَزُلُفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴿ وَزُلُفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴿ وَزُلُفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴾ [هود:١١٤].

• إسناده ضعيف.

٢٩٦٧ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

۲۹۶۹ ـ وأخرجه / حم (۲۳۷۰۷) (۲۳۷۱).

(اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَىٰ الوُضُوءِ؛ إِلَّا مُؤْمِنٌ). [جه٢٧]

• صحيح.

٢٩٦٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: (اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمًا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَىٰ الوُضُوءِ؛ إلَّا مُؤْمِنٌ).

• ضعيف.

وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَوَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَضْحَكَنِي؟ فَقَالُوا: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيباً مِنْ هَذِهِ البُقْعَةِ، فَتَوَضَّا كَمَا تَوَضَّاتُ، ثُمَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيباً مِنْ هَذِهِ البُقْعَةِ، فَتَوَضَّا كَمَا تَوَضَّاتُ، ثُمَّ صَحِكَ فَقَالُ: (أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي)؟ فَقَالُوا: مَا أَضْحَكَكَ يَا ضَحِكَ فَقَالُ: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ الله عَنْهُ رَسُولَ الله؟ فَقَالُ: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ الله عَنْهُ وَلَا الله؟ فَقَالَ: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ الله عَنْهُ كُلُ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ مَسَحَ كُلُ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِذَا طَهَرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ). [حم١٤، ٢٣٠، ٢٥٥] برأُسِهِ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِذَا طَهَرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ). [حم١٤، ٢٣٠، ٢٥٥]

• صحيح لغيره.

• ٢٩٧٠ ـ (حم) عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَوَضَعْتُ وَضُوءاً لَهُ ذَاتَ يَوْم لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا تَوَضَّاً قَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: بَدَا لِي أَنْ لَا أُحَدِّثُكُمُ وَهُ، فَقَالَ الحَكَمُ بْنُ أَبِي العَاصِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لِي أَنْ لَا أُحَدِّثُكُمُوهُ، فَقَالَ الحَكَمُ بْنُ أَبِي العَاصِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنْ كَانَ خَيْراً فَنَا خُذُ بِهِ أَوْ شَرّاً فَنَتَّقِيهِ، قَالَ فَقَالَ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِهِ، تَوَضَّا

رَسُولُ الله ﷺ هَذَا الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّاً هَذَا الوُضُوءَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبُيْنَ الصَّلَاةِ الأُخْرَىٰ مَا لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَةً). يَعْنِي: كَبِيرَةً. [حم٤٨٤]

• صحيح لغيره.

۲۹۷۱ ـ (حم) عَنْ عِحْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ: أَنَّ المُؤَذِّنَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ العَصْرِ، قَالَ: فَدَعَا عُثْمَانُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ، اللهَ عَالَى: فَدَعَا عُثْمَانُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ، وَصَلَّىٰ قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ تَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ تَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّىٰ كَمَا أُمِرَ، كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ)، فَاسْتَشْهَدَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ. [حم ٤٨٦]

• حسن لغيره.

٢٩٧٢ ـ (حم) عَنِ الحَارِثِ ـ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ـ قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ عُومًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَجَاءَهُ المُؤذِّنُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدَّ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: (وَمَنْ تَوَضَّأً وُضُوئِي، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ صَلَاةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرِ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الغَهْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء وَبَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء وَمُونَى مُعَلِّةِ العَصْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء وَمُونَ فَعُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء وَهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء وَهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاء وَهُنَّ الْعَشَاء وَهُنَّ الْعَشَاء وَهُنَّ الْعَشَاء وَهُونَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاء وَهُونَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاء وَهُنَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأً وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاء وَهُونَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاء وَهُونَ الله الله وَسُبَعَانَ الله وَالحَسْنَاتُ وَلَا الْبَاقِيَاتُ يَا لَكُونَ وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّه وَاللّه وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عُونَ وَلَا قُولَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا قُولًا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الْهِ وَلَا عُولَ وَلَا قُولًا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَوْلَ وَلَا وَلَا الله وَلَا عَلَى الْمَالِولَا الله وَلَا عُولَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَا الله الله وَلَا عَلَا الله وَلَ

• إسناده حسن.

٢٩٧٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا تَبَشْبَشُ أَهْلُ الغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ). [حم٥٨٠، ٨٠٦٥]

• إسناده ضعيف.

٢٩٧٤ - (حم) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَفَلَّىٰ فِي جَوْفِ المَسْجِدِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا تَوَضَّأَ المُسْلِمُ، ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ).

قَالَ: فَجَاءَ أَبُو ظَبْيَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: مَا حَدَّثُكُمْ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي حَدَّثَنَا، قَالَ فَقَالَ: أَجَلْ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ مَسُولُ الله عَلَيْ : (مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَىٰ طُهْرٍ، ثُمَّ يَتَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَذْكُرُ، وَيَسْأَلُ الله عَلَىٰ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللهُ عَلَىٰ طُهْرٍ، ثُمَّ يَتَعَارً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَذْكُرُ، وَيَسْأَلُ الله عَلَىٰ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللهُ عَلَىٰ طَهْرٍ، ثُمَّ يَتَعَارً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَذْكُرُ، وَيَسْأَلُ الله عَلَىٰ حَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنْهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ

• الحديثان صحيحان لغيرهما.

٢٩٧٥ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّىٰ غَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

وَقَالَ يَحْيَىٰ مَرَّةً: (غُفِرَ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ). [حم١٧٤٤٩، ١٧٤٤] • صحيح لغيره.

٢٩٧٦ - (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَ : (الوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ، ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً)،

فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعِ وَلَا خَمْسٍ.

□ وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ، فَقَامَ إِلَىٰ وَضُويْهِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ القَطْرِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ وُضُويْهِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَقَامَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ وَهِيَ نَافِلَةٌ).

وفي رواية: (إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ، خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ
 سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوراً لَهُ).

[حم١١١٢، ٢٠٢٢، ٥٧٢٢، ١٨٢٢٢]

□ وفي رواية: (مَا مِنِ امْرِيُّ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، وَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ؛ إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، وَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَكْتُوبَةً فَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، فَمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، وَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ مَنْ ذُنُوبِهِ . [حم٢٢٢٣٧]

□ وفي رواية: (أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَىٰ وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَوَ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَىٰ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَىٰ الْمَرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُو لَهُ، وَمِنْ كُلِّ الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُو لَهُ، وَمِنْ كُلِّ

خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ رَفَعَ الله بِهَا دَرَجَتَهُ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِماً).

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

٢٩٧٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ الله المَدَنِيِّ المُجْمِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَىٰ خُطُوتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُمْحَىٰ عَنْهُ بِالأُخْرَىٰ سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمْ دَاراً، قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمْ دَاراً، قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الخُطَا.

#### [وانظر:

في أن الطهور شطر الإيمان: ١٣٦٥٥.

في فضل الوضوء: ٣٠٩٠، ٣٩٩٠.

في الغر المحجلين: ٥٦٠، ٥٦١، ٣٠٦١].

٧٩٧٧\_سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

# ٢ ـ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور

۲۹۷۹ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ، حَتَّىٰ يَتَوَضَّأً). [خ٥٣٥/ م٢٢٥]

□ زاد في البخاري: قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبُا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

۲۹۸۰ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلِيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ

■ ولفظ السنن: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

وفي رواية للترمذي: كَانَ يَتُوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِراً أَوْ غَيْرَ
 طَاهِرِ.

۲۹۸۱ ـ (م) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو الله لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ عُمْرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ عُمُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ(۱))، وَكُنْتَ عَلَىٰ البَصْرَةِ(۲). [م٢٢٤]

۲۹۷۹ و أخرجه / د (۲۰) حم (۸۲۲۲).

۲۹۸۰ وأخرجه/ د(۱۷۱)/ ت(۱۳۰)/ ن(۱۳۱)/ جه(۵۰۹)/ مي(۷۲۰)/ حم(۱۲۳٤۱) (۱۲۳۱۶) (۱۲۰۱۷) (۱۳۰۱۷) (۱۳۷۳٤).

۲۹۸۱ و أخرجه / ت(۱) / جه (۲۷۲) / حم (٤٧٠٠) (٤٢٩) (٥٢٠٥) (٥٢٠٥). (٥٤١٩). (١٢٥) (٤١٩٥). (١) (غلول): الغلول الخيانة. وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٢) (وكنتَ على البصرة): فمعناه: إنك لست بسالم من الغلول فقد كنت والياً على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هاذه صفته. كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن. والظاهر، =

٢٩٨٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الغَائِطِ، فَلَمَّا جَاءَ، قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: (لِمَ؟ أَلِلصَّلَاقِ)؟.

- وفي رواية: (مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتُوضًاً)؟.
- □ وفي رواية: (أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتُوَضَّاً)؟.
- ولفظ «السنن»: (إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ، إِذَا قُمْتُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ).

\* \* \*

۲۹۸۳ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَيهِ، عَنِ الْبَيهِ، عَنِ الْبَيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ طُهُودٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ النَّبِيِّ عَيْدٍ طُهُودٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ). [د٥٩/ ن٥٩٩، ٢٥٢٣/ جه٢٧١/ مي ٧١٣]

• صحيح.

٢٩٨٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مرفوعاً... مثله. [جه٢٧٤]

• صحيح.

٧٩٨٥ ـ (جه) عَنْ أَنَس مرفوعاً . . . مثله .

• صحيح.

الله أعلم، أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات. ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبيّ الله والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.

۲۹۸۲ و أخرجه / د(۳۷۱) ت(۱۸۲۷) / ن(۱۳۲) مي (۷۲۷) (۲۰۷۱) (۲۰۷۷) (۲۰۷۸) حـم(۱۹۳۲) (۲۰۲۱) (۲۰۱۹) (۲۰۱۸) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۲۲۳۸) (۲۲۳۸) (۲۲۳۸) (۲۲۳۸).

۲۹۸۳ وأخرجه/ حم(۲۰۷۰۸) (۲۰۷۱٤).

المقصد الثّالث: العبادات

٢٩٨٦ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مِفْتَاحُ الجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الوُضُوءُ).

• صحيح.

٢٩٨٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّىٰ يَتَوَضَّأً). [ت٢٦]

• صحيح.

الغَائِطِ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: (أُرِيدُ الصَّلَاة)؟.

• حسن صحيح.

[وانظر: ٥٢٦٤ في مدافعة الأخبثين].

# ٣ ـ باب: وضوء النَّبِي ﷺ

٢٩٨٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيد: وسئل عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مَنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاء، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاء، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ

۲۹۸۲\_ وأخرجه/ حم(۱۲۲۲).

۲۹۸۹ و أخرجه / دٰ(۱۱۸) (۱۱۸) (۳۲) (۳۲) (۲۷) (۷۷) (۹۷) جه (۲۳۵) می (۲۹۶) (۱۹۶) ط(۳۲) حم (۱۳۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳)

فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

- □ ولهما: ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ.
- □ ولهما: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، مَرَّةً
   واحِدَةً.
- □ ولهما: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً.
- وروىٰ أبو داود وابن ماجه أوله بلفظ: جَاءَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ<sup>(۱)</sup>، فَتَوَضَّأَ. [د۱۰۰/ جها٤٧]
- وله: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ أَنْقَاهُمَا.
- ولابن ماجه: أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَسَأَلَنَا وَضُوءاً، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ.
- وللنسائي: فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ (٢).
- وللترمذي: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْل يَدَيْهِ. [ت٣٥]

<sup>(</sup>١) (تور من صفر): وعاء من نحاس.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.

• ٢٩٩٠ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَىٰ يَدِهِ الأُخْرَىٰ، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ مِنْ مَاءٍ، فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَوَشَّ عَلَىٰ رِجْلِهِ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَىٰ رِجْلِهِ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَىٰ، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ لَي يَعْفِى: اليُسْرَىٰ لَهُ عَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَىٰ، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ لَ يَعْفِى: اليُسْرَىٰ لَ حَتَّىٰ غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَىٰ، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ لَ يَعْفِى: اليُسْرَىٰ لَ عَلَىٰ يَوَضَّأَ.

- في رواية لأبي داود: ذَكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، قَالَ:
   وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً (١).
- وله: وفيه: فَرَشَّ عَلَىٰ رِجْلِهِ اليُمْنَىٰ وَفِيهَا النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَه بِيَدَيْهِ: يَدٍ فَوْقَ القَدَمِ، وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِاليُسْرَىٰ مِثْلَ وَلِكَ (٢). ذَلِكَ (٢).
  - واقتصر الترمذي علىٰ مَسْح الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.
- زاد النسائي: وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ.
- وذكر ابن ماجه المَضْمَضَةِ وَالْإَسْتِنْشَاقِ فِي رواية، وَمَسْحِ الأَذْنَيْن \_ مثل النسائي \_ في الأخرىٰ.

۲۹۹۰ و أخرجه / د(۱۳۳) (۱۳۳) ت (۳۲) / ن(۱۰۱) (۱۰۲) جه (٤٠٣) (۴۳۹)/ حم(۲٤۱۲) (۲٤۱۷) (۳٤٥٠).

<sup>(</sup>١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: مسح القدم شاذ.

المَقَاعِدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي أَنَسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاً بِالمَقَاعِدِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله ﷺ؟ ثُمَّ تَوَضَّاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [م·٢٣]

۲۹۹۲ - (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَیْدِ بْنِ عَاصِم المَازِنِیِّ یَذْکُرُ: أَنَّهُ رَأَیٰ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَیَدَهُ الیُمْنَیٰ ثَلَاثاً، والأُخْرَیٰ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَیْرِ فَطُلِ یَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَیْهِ حَتَّیٰ أَنْقَاهُمَا.

#### \* \* \*

7٩٩٣ ـ (د) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أنه سئل عَنِ الوُضُوءِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ، وَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتُمَضْمَضَ ثَلَاثًا، فَأَصْغَىٰ (١) عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي المَاءِ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ، يَدَهُ اليُسْرَىٰ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ، فَعَسَلَ بِجُلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأً.

### • حسن صحيح.

٢٩٩٤ - (د) عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَىٰ الكُوعَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ

۲۹۹۱ وأخرجه/ حم(٤٠٤) (٤٨٨) (٨٨٨).

<sup>(</sup>١) (بالمقاعد): قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل: هي موضع بقرب المسجد كان يقعد فيه لقضاء حوائج الناس.

**۲۹۹۲**\_وأخرجه/ حم(١٦٤٦٠) (١٦٤٥١) (١٦٤٦١) (١٦٤٦١).

٣٩٩٣ - (١) (أصغي): أي: أمال الإناء بيده اليسرى، ليصب الماء على اليمني.

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً، وَذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلَاثاً، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ مُونِي رَجْلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ مُونِي تَوَضَّاً مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّاً مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّاتُ.

#### • حسن صحيح.

٢٩٩٥ ـ (د مي) عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَظَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَعَلَ هَذَا.

□ ولفظ الدارمي: تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا
 وَبَاطِنِهِمَا.

#### • حسن صحيح.

٢٩٩٦ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ وَلَيْهُ وَقَدْ صَلَّىٰ؟ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّىٰ؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعِلِّمَنَا، فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَىٰ يَمِينِهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَرَجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ

٢٩٩٥ وأخرجه/ حم (٤٠٣).

۱۹۹۳ و و احسوم می (۱۰۰ (۱۳۷۸) (۱۰۷۸) (۱۰۱۹) (۱۱۹) (۱۸۹) (۱۸۹) (۱۷۹) (۱۷۹) (۱۷۹) (۱۷۹) (۱۷۹) (۱۸۹) (۱۸۹) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸) (۱۸۹۸)

يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَهُوَ هَذَا.

□ وفي رواية: أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ... ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ
 الإسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ.

□ وفي رواية: عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ لَمَّا
 يَقْطُرْ.

🗆 وفي رواية: ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا. [د١١٥]

🛘 وفي رواية: أَبِي حَيَّةَ: ذَكَرَ الوضوء كُلَّهُ ثَلَاثاً. [د١١٦/ ن١١٦]

وفي رواية عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ القَّمَ الْقَالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ القَّالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الْتَّالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الْتَّالِثَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الْخَلَىٰ عَلَىٰ بِكَفِّهِ اليُمْنَىٰ قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ، فَتَرَكَهَا تَسْتَنُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَجُهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْدُخلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ. قالَ قُلْتُ: عَلَىٰ رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ، فَفَتَلَهَا بِهَا، ثُمَّ الأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ. قالَ قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ الْفُهُ الْمُعْلَىٰ وَالْتَعْلِيْنِ الْمُعْلَىٰ وَالَا الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمَالِهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُثَالَةُ وَلَىٰ الْمُلَالُ الْمُؤْلِقُلَالَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

□ وفي رواية الترمذي: ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ الله ﷺ. وفي رواية: أَخَذَ فَضْل طَهُورِهِ بِكَفِّهِ، فَشَرِبَهُ. [٣٦٠]

<sup>(</sup>١) أي: مسح على النعلين.

| □ والحديث عند النسائي من رواية عَبْدِ خَيْرٍ، مثل روايات                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ي داود.                                                                                 | أبي  |
| <ul> <li>□ وعنده أيضاً من حديث الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وفِيهِ: شَرِبَ فَضْلَ</li> </ul> |      |
| ِضُوء.                                                                                  | الو  |
| <ul> <li>□ وعنده أيضاً من رواية أبي حَيَّة، مثل أبي داود.</li> </ul>                    |      |
| □ وعند ابن ماجه: ذكر المَضْمَضَة وَالْإِسْتِنْشَاق ثَلَاثاً مِنْ كَفِّ                  |      |
| حِلِة.                                                                                  | وَا- |
| <ul> <li>وفي رواية: ذكر مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً. وفي أخرىٰ: ذكر غَسل</li> </ul>        |      |
| دمين إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ. [جه٣٦، ٥٦]                                                    | الق  |
| 🛘 والحديث عند الدارمي عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ نحواً من رواية أبي                             |      |
|                                                                                         | داو  |
| • صحیح.                                                                                 |      |
| ٢٩٩٧ ـ (د جه) عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: أُتِيَ                         |      |
|                                                                                         | ر و  |

۲۹۹۷ ـ (د جه) عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. [د۱۲۱ ـ ۱۲۱٪ جه٤٤٢، ٤٥٧]

□ وفي رواية: فَلَمَّا بَلغَ مَسْحَ رَأْسِهِ، وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ مُقَدَّمِ
 رَأْسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّىٰ بَلَغَ القَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَىٰ المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

□ زَادَ في رواية: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُدُنَيْهِ

**۲۹۹۷** وأخرجه/ حم(۱۷۱۸۸).

□ واقتصر ابن ماجه علىٰ ذكر مَسَحَ الرأس والأذنين ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. وفي رواية علىٰ غَسْل الرِّجْلَيْن ثلاثاً.

### • صحيح.

٢٩٩٨ - (د) عَنْ مُعَاوِية: أنه تَوضَّا لِلنَّاسِ، كَمَا رَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ، حَتَّىٰ قَطَرَ المَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَىٰ مُقَدَّمِهِ.

□ وفي رواية: فَتَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ. [د١٢٥، ١٢٤]

### • صحيح.

۲۹۹۹ ـ (د ت جه مي) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْتِينَا، فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: (اَسْكُبِي لِي وَضُوءاً) فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَتْ فِيهِ: فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً، وَوَضَّا وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّاً يَدَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ: بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّا بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّا رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً وَوَضَا

□ وفي رواية: فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. [د٢٩/ ت٢٤]

وفي رواية: فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلِّ نَاحِيَةٍ

**۲۹۹۸**\_وأخرجه/ حم(۱٦٨٥٤) (١٦٨٥٥).

۲۹۹۹\_وأخرجه/ حـم(۲۷۰۱۵) (۲۷۰۱۲) (۲۷۰۱۸) (۲۷۰۲۲) (۲۷۰۲۹) (۲۷۰۲۸) (۲۷۰۲۸) (۲۷۰۲۸).

| [د۸۲۸]                | ىمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْتَتِهِ.               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| نَ فِي يَدِهِ. [د١٣٠] | □ وفي رواية: مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَا                         |
| نَيْهِ. [د۱۳۱/ جها٤٤] | □ وفي رواية: فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُ                       |
| [۲۲۷]                 | ☐ وفي رواية: وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَاً (¹).                       |
| [جه۳۸۵]               | <ul> <li>وفي رواية: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ.</li> </ul>      |
|                       | <ul> <li>□ وللدارمي: كَانَ يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا، فَآخُذُ</li> </ul>    |
| اً ثَلَاثاً . [مي٧١٧] | وَتُلُثَ مُدٍّ، أَوْ رُبُعَ مُدٍّ، فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ، فَيَتَوَضَّأُ ثَلَاث |
|                       |                                                                              |

• • • • • د ) عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّاً، أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: (هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ). [1803]

• صحيح.

٣٠٠١ ـ (ت جه مي) عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لحْتَهُ. [ت ۲۱/ جه ٤٣٠] مي ٧٣١]

• صحيح.

٣٠٠٢ ـ (ت جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. [ت۲۹، ۲۰/ جه۲۹]

• صحيح.

<sup>(1)</sup> قال الألباني عن هله الرواية: شاذ.

٣٠٠٣ ـ (د ن جه) عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ طَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتِيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ)، قَلَا (ظَلَمَ وَأَسَاءَ). [ده ۲۲۵/ ن۱۵۰/ جه۲۲۵]

□ لم يذكر النسائي وابن ماجه كلمة: (أَوْ نَقَصَ).

• حسن صحيح.

٣٠٠٤ - (جه) عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيّاً
 يَتَوَضَّأَانِ ثَلَاثًا، وَيَقُولَانِ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله ﷺ. [جه١٤]

• صحيح.

٣٠٠٥ ـ (ت جه) عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا.

□ ورواية الترمذي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت٢٤م/ جه٤١٥]

• صحيح.

٣٠٠٦ ـ (جه) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأً، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

• صحيح.

٣٠٠٣ وأخرجه/ حم(٦٦٨٤).

٣٠٠٥\_ وأخرجه/ حم(٨٥٧٧) (٨٥٧٨).

[٤٧٣٩=]

٣٠٠٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ تَوَضَّأَ فِي تَوْر (١).

المقصد الثّالث: العبادات

٣٠٠٨ ـ (جه) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأً، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [ = [ ٤٣٧ ع ]

• صحيح.

٣٠٠٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ. [ [ 44 ]

• ضعف.

٠١٠ - (د) عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ بَلَغَ القَذَالَ ـ وَهُوَ أُوَّلُ القَفَا \_ وَقَالَ مُسَدَّدٌ: مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُؤخَّرهِ، حَتَّىٰ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ.

 وفى رواية: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتُوضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِّاسْتِنْشَاق. [179 . 1773]

• ضعيف.

٣٠١١ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ (١)، قال وَقَالَ: (الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْس).

٣٠٠٧ ـ (١) (تور): إناء من نحاس أو حجارة.

٣٠١٠\_ وأخرجه/ حم(١٥٩٥١).

٣٠١١ (١) (المأقين): المأق: طرف العين الذي يلى الأنف.

قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ. يَعْنِي: قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ. [١٣٤]

□ وعند الترمذي: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: (الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ). [ت٣٧]

□ وعند ابن ماجه: قَالَ ﷺ: (الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَكَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ. [جه٤٤٤]

• ضعيف.

٣٠١٢ - (مي) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالجُحْفَةِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ وَجُهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ وَجُهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَصْلِ يَدَيْهِ. [مي٣٦]

• إسناده ضعيف.

٣٠١٣ ـ (ن) عَنِ القَيْسِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَتِي بِمَاءٍ، فَقَالَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَاهُمَا. [١١٣٥]

• ضعيف الإسناد.

كَا ٣٠١٤ ـ (د جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضْ العِمَامَةَ. [د١٤٧/ جه١٥]

• ضعيف.

٣٠١٣\_ وأخرجه/ حم(٢٣١١٨).

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأً وَاحِدَةً وَاحِدَةً.

• حسن، وقال في «الزوائد»: إسناده واهٍ.

جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثاً ثَلَاثاً؟ قَالَ: نَعَمْ.

[ت٢٤]

□ وفي رواية للترمذي: مَرَّةً مَرَّةً.

• ضعيف.

رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [جه١٦]

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف الإسناد.

٣٠١٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً .

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

وَاحِدَةً، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ)، ثُمَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ)، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ)، وَتَوضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَقَالَ: (هَذَا أَسْبَغُ الوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ الله إِبْرَاهِيمَ. وَمَنْ تَوَضَّاً هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله،

٣٠١٩\_ وأخرجه/ حم(٥٧٣٥).

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ).

• ضعيف جداً.

نَتُوضًا مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: (هَذَا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ)، أَوْ قَالَ: (وُضُوءٌ مَنْ لَمْ فَتَوَضَّأُهُ، لَمْ يَقْبَلُ الله لَهُ صَلَاةً)، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتُوضًا أُهُ، لَمْ يَقْبَلُ الله لَهُ صَلَاةً)، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ، أَعْطَاهُ الله كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ)، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، فَقَالَ: (هَذَا وُضُوءٌ المُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي). [جه٢٠٤]

• ضعيف.

الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لَكُ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ.

• صحيح دون المرتين.

٣٠٢٢ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّاً ؟ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ العَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا. [جه٣٢٦] • ضعف.

رَّهُولَ الله ﷺ تَوَضَّا فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. [جه٣٣]

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

رَأَيْتُ الْخَطَّابِ وَ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

• صحيح لغيره.

٣٠٢٥ ـ (حم) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ؟ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ قَالُوا: بَلَىٰ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ.

### • حسن لغيره.

عَلَىٰ ابْنِ دَارَةَ - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ - قَالَ: فَسَمِعَنِي أُمَضْمِضُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ دَارَةَ - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ - قَالَ: فَسَمِعَنِي أُمَضْمِضُ قَالَ: فَقَالَ: يَا عَمَدُ! قَالَ قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ؟ مُحَمَّدُ! قَالَ قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَأَيْتُ وَهُو بِالمَقَاعِدِ، دَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وُضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ.

### • إسناده حسن.

٣٠٢٧ ـ (حم) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَيَدَيْهِ ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلاً.

### • حسن لغيره.

٣٠٢٨ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجًا، قَالَ: فَنَزَلَ مَنْزِلاً، وَخَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ

بِالإِدَاوَةِ أَوْ القَدَحِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّىٰ انْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَىٰ يَدِهِ المَوْسُوءَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَىٰ يَلِهِ اللهَ عَلَىٰ يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ وَأُسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضاً بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضاً بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ يَلَىٰ وَلَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهْرَ. [حم١٥٦٦١، ١٥٦٦١]

• إسناده صحيح.

٣٠٢٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا، يَدْلُكُ.

• حديث صحيح.

٣٠٣٠ - (حم) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ بِالمَاءِ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ. [حم١٦٤٥٤]

• إسناده صحيح.

٣٠٣١ - (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - وَكَانَ أَمِيراً بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الأُمَرَاءِ - قَالَ: قَالَ أَبِي: اجْتَمِعُوا، فَلَأُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ، وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّي، فَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ صُحْبَتِي إِيَّاكُمْ؟ قَالَ: فَجَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، وَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ صُحْبَتِي إِيَّاكُمْ؟ قَالَ: فَجَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، وَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ اليَدَ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ هَلِاثًا، وَغَسَلَ اليَدَ اليُمْنَىٰ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ هَلِهِ ثَلَاثًا مَا يَعْنِي: اليُمْنَىٰ وَأُهُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ هَذِهِ وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجْلَ - يَعْنِي: اليُمْنَىٰ - ثَلَاثًا، وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجْلَ ثَلَاثًا - يَعْنِي: اليُسْرَىٰ -، قَالَ: هَكَذَا مَا أَلُوثُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ الرِّجْلَ وَلَا اللَّهُ الْوَتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ، فَصَلَّىٰ صَلَاةً لَا نَدْدِي مَا هِيَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَأُقِيمَتْ فَصَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ، فَأَحْسِبُ أَنِّي هِيَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ، فَأَحْسِبُ أَنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يس، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا المَعْرِبَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا العَشَاءَ، وَقَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أُدِيكُمْ كَيْفَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ، وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّى؟

• حديث صحيح لغيره.

٣٠٣٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَتَوَضَّاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَتَوَضَّاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً .

□ وفي رواية: وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً. [حم٢٢٢٢]

• صحيح لغيره.

٣٠٣٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ لَكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ. [حم٢٣٠٨٩]

• إسناده صحيح.

٣٠٣٤ ـ (حم) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتُوضًا فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ.

• صحيح لغيره.

٣٠٣٥ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، تَوَضَّاً.

• حديث صحيح.

### ٤ \_ باب: صفة الوضوء

٣٠٣٦ - (ق) عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ -: أَنَّهُ رَأَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وِجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المَرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ إلَىٰ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَمُولِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْقَ وُضُولِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْقَ وُضُولِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْقَ وُضُولِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْقَ يُنْ وَلَىٰ اللهُ عَلَيْنِ لَا يُحَدِّنُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ ١٥٩/ م٢٢٦]

□ وفي رواية لهما: تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. زاد البخاري بينهما:
 وَاسْتَنْشَقَ.

□ وفي رواية للبخاري: (مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هذَا الوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَىٰ المَسْجِدَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَغْتَرُوا(١٠)).

وأخرجه ابن ماجه مختصراً: (مَنْ تَوَضَّاً مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، غُفِرَ
 لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)، وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَلَا تَغْتَرُوا).

ولأبي داود: لَمْ يَذْكُرِ المَضْمَضَةَ وَالْاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ:
 وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّاً دُونَ هَذَا كَفَاهُ). [د١٠٧]
 [طُرفه: ٣٩٩٠].

۳۰۳۱ و أخـرجـه / د(۲۰۱) / ن(۸۵) (۸۵) (۲۱۱) / مـي(۲۹۳) / حـم (۸۱۵) (۲۱۹) (۲۱۵) (۲۱۵) (۲۱۵) (۲۱۵) (۲۱۵)

 <sup>(</sup>١) (لا تغتروا): أي: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فإن المصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة، ولا اطلاع لأحد عليه، أو أن الصلاة تكفر الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة.

٣٠٣٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَمْدًادٍ، وَيَتَوضَّأُ بِالمُدِّ(١). [خ٢٠١/ م٣٢٥]

اً وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ، وَيَتَوَضَّأُ بَمَكُّوكٍ (٢).

🗖 وله: بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ.

٣٠٣٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَيْقٍ مَرَّةً مَرَّةً .

■ زاد في رواية للدارمي: وجَمَعَ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ.

■ وزاد في رواية أخرىٰ: وَنَضَحَ فَرْجَهُ. [مي٧٣٨]

■ ولفظ ابن ماجه: تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً.

٣٠٣٩ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاً مَرَّتَيْنِ .

مِنَ المَاءِ، مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوَضِّؤُهُ المُدُّ. كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ المَدُّ. [٢٢٦]

۳۰۳۷ و أخرجه / ت(۲۰۹ م) / ن(۲۲) (۲۲۹) (۳۶۶) مي (۲۸۹) / حم (۲۱۵۱) (۱۲۱۵۱) (۱۳۲۱) (۱۳۷۱) (۱۳۷۱)

<sup>(</sup>١) (المد): مكيال أصغر من الصاع، والصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان.

<sup>(</sup>٧) (مكوك): مكيال. قال النووى: لعل المراد به هنا المد.

۳۰۳۸ و أخرجه / د(۱۳۸) ت (۲۶) ن (۸۰) جه (۲۱۱) مي (۲۹۲) حم (۱۸۸۹) (۲۰۷۲) . (۲۰۷۲) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰

٣٠٣٩ وأخرجه/ حم(١٦٤٦٤).

٣٠٤٠ وأخرجه/ ت(٥٦)/ جه(٢٦٧)/ مي (٦٨٨)/ حم (٢١٩٣١) (٢١٩٣١).

■ ولفظ الدارمي: يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع.

٣٠٤١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: المَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَىٰ رَأْسِهَا.

الرَّأْسِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ. [خ. الوضوء، باب ٣٨]

٣٠٤٣ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوءُهُ. [خ. الغسل، باب ١٠]

غَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالبَرَاءِ: أَن كَلَا مِنهِمَا أَدْخَلَ يَكَهُ وَلَهُ مِنهُمَا أَدْخَلَ يَكَهُ وَي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأً. [خ. الغسل، باب ٩]

\* \* \*

مُ ٣٠٤٥ ـ (د ن جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ. [٢٦٨ ح ٢٤٦/ جه ٢٤٦/ جه ٢٤٨]

• صحيح.

٣٠٤٦ ـ (د جه) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ.

• صحيح.

۳۰٤٥ و أخرجه / حم (۲۲۸۹۷) (۲۵۸۹۸) (۲۵۸۱۸) (۲۲۸۹۷) (۲۷۸۹۸ \_ ۲۷۹۵۲) (۲۱۰۱۹) (۲۱۲۲) (۲۲۲۲۷) (۲۳۳۲۲).

٣٠٤٦\_ وأخرجه/ حم(١٤٢٥).

٣٠٤٧ \_ (٥) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي عَنِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الرُّسْتِنْشَاقِ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً).

[د۲۶۲\_ ۱۶۲، ۲۳۳۲، ۹۷۳۳/ ت۸۳۰] [۷۳۲/ ن۷۸، ۱۱۶/ جه۷۰۶، ۲۶۵۸/ می

٣٠٤٧\_ وأخرجه/ حم(١٦٣٨٠ \_ ١٦٣٨١) (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>١) (قناع): قال الخطابي: سمي قناعاً؛ لأن أطرافه قد أقنعت إلىٰ داخل؛ أي:

<sup>(</sup>٢) (المراح): الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل.

<sup>(</sup>٣) (تيعر): اليعار، هو صوت الشاة.

<sup>(</sup>٤) (بهمة) هي: ولد الشاة أول ما يولد.

قَالَ: (فَطَلِّقْهَا إِذن)، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ: (فَمُرْهَا \_ يَقُولُ: عِظْهَا \_ فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ؛ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكُ (٥) كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَك (٢)).

وفي رواية له: فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَتَقَلَّعُ يَتَقَلَّعُ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ، وَقَالَ: "عَصِيدَةٌ" مَكَانَ "خَزيرَةٍ" (٧).

□ وله: قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ؛ فَمَضْمِضْ).

• صحيح.

٣٠٤٨ ـ (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

• حسن صحيح.

• صحيح.

٠٠٠٠ - (د ن) عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَنَّ النَّبِيِّ المُدِّ. [٤٤٠/ ن٤٧]

□ زاد النسائي: قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ

<sup>(</sup>٥) (ظعينتك): أي: امرأتك.

<sup>(</sup>٦) (أميتك): تصغير أمة.

<sup>(</sup>٧) (خزيرة): حساء من دقيق ودسم.

۳۰٤٨ وأخرجه/ حم(٧٨٧٧) (٢٧٦٨).

٣٠٤٩ وأخرجه/ حم(١٨٠١٠) (١٨٠١٦).

وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا، وَيَمْسَحُ أَذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا، وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا.

#### • صحيح.

٣٠٥١ ـ (ن جه) عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدَ الله بْنَ عُبْدَ الله بْنَ عُمْرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ، يُسْنَدُ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ . [ن٨١/ جه١٤]

#### • صحيح

رَسُولَ الله ﷺ اسْتَوْكَفَ (۱) ثَلَاثاً . [ن۳۸/ مي١٧]

☐ زاد في رواية الدارمي: فَقُلْتُ أَنَا لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ، اسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا؟ قَالَ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا.

■ وفي رواية لأحمد: أنه صَلَّىٰ فِي نَعْلَيْهِ، وَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثاً.

### • صحيح الإسناد.

٣٠٥٣ ـ (ن) عَنْ أبي عَبْدِ الله سَالِم ـ سَبَلَان ـ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ، فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْفَرَتْ ثَلَاثاً، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ غَسَلَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ

٣٠٥١ وأخرجه/ حم(٤٥٣٤) (٤٨١٨) (٤٩٦٦) (٦١٥٨).

٣٠٥٢\_ وأخرجه/ حم(١٦١٧٠) (١٦١٧١) (١٦١٨٠).

<sup>(</sup>١) (استوكف): أي: استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات، وبالغ حتى وكف منها الماء، ووكف الدمع: تقاطر.

رَأْسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَىٰ مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَهَا بِأُذُنِيْهَا، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَىٰ الخَدَّيْنِ.

قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَباً مَا تَحْتَفِي مِنِّي، فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ، وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّىٰ جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْم فَقُلْتُ: ادْعِي لِي يَدَيَّ، وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّىٰ جِئْتُهَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: أَعْتَقَنِي الله، يِالبَرَكَةِ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ! قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: أَعْتَقَنِي الله، قَالَتْ: بَارَكَ الله لَكَ! وَأَرْخَتِ الحِجَابَ دُونِي، فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ. بَارَكَ الله لَكَ! وَأَرْخَتِ الحِجَابَ دُونِي، فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اللهَوْمِ.

• صحيح الإسناد.

٣٠٥٤ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ). [ت٣٩/ جه٤٤٧]

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَأَسْبِعِ الوُضُوءَ، واجْعَلِ الماءَ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ).

■ وزاد أحمد فيها: وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: (إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّىٰ تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ).

• حسن صحيح.

٣٠٥٥ - (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ).

• صحيح.

٣٠٥٦ ـ (جه) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّىٰ يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّىٰ يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله قَعَالَىٰ: يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَىٰ الكَعْبَيْن).

#### • صحيح.

٣٠٥٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْس).

### • صحيح.

٣٠٥٨ ـ (جه) عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ـ تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ هَذَا الْحَدِيثِ ـ تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ أَبُوا إِلَّا الغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ الله؛ إِلَّا المَسْحَ.

• حسن دون: «فقال ابن عباس» فإنه منكر.

٣٠٥٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالمَاءِ.

• حسن لغيره.

• إسناده صحيح.

# ٥ ـ باب: إسباغ الوضوء

٣٠٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّاً (١) مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ (إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّاً (١) مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ أَثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ؛ فَلْيَفْعَلْ). [خ٣٦٦/ م٢٤٦]

وفي رواية لمسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ حَتَّىٰ أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسْرَىٰ حَتَّىٰ أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَىٰ حَتَّىٰ أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَبُّكُمُ النَّهُ وَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَنْتُمُ النَّهُ لَكُمْ، فَلْيُطِلْ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، فَمِنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، فَلْيُطِلْ فُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ).

□ وله: حَتَّىٰ كَادَ يَبْلُغ المَنْكِبَيْنِ.

■ ولفظ ابن ماجه: (تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، سِيمَاءُ أُمَّتِي، لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا).

٣٠٦١ وأخرجه/ حم(٨٤١٣) (٨٧٤١) (٩١٩٥) (١٠٧٧٨).

<sup>(</sup>١) (غراً): جمع أغر؛ أي: ذو غرة، وأصلها: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد على من آثار الوضوء.

<sup>(</sup>Y) (محجلين): من التحجيل: وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس.

الْمِطْهَرَةِ \_ قَالَ: أَسْبِغُوا (١) الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ ﷺ قَالَ: (وَيْلٌ (٢) الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ ﷺ قَالَ: (وَيْلٌ (٢) اللَّعْقَابِ (٣) مِنَ النَّارِ).

□ ولفظ مسلم: (وَيْلُ للعَراقِيبِ<sup>(٤)</sup> مِنَ النَّارِ).

□ وفي رواية له: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ،
 فَقَالَ: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ).

٣٠٦٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ<sup>(١)</sup>، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ، وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِه: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِه: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

□ وفي رواية لمسلم قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّوُوا وَهُمْ عِجَالٌ (٢)، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا

 $<sup>0.777</sup>_0$  وأخرجه / ن(۱۱۰) / ت(۱۱) / جه(۵۵۳) / مي (۷۰۷) / حم (۱۱۲۷) (۱۲۷۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۹) (۲۰۰۹) (۲۰۰۹) (۲۰۰۹)

<sup>(</sup>١) (أسبغوا): أكملوا.

<sup>(</sup>٢) (ويل): الحزن والهلاك.

<sup>(</sup>٣) (الأعقاب): جمع عقب، وهو مؤخر القدم.

<sup>(</sup>٤) (العراقيب): جمع عرقوب، وهو العصبة التي فوق العقب.

 $<sup>(47)^{-}</sup>$  وأخرجه/ حم $(107)^{-}$  ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{-}$ ) ( $(107)^{$ 

<sup>(</sup>١) (أرهقنا العصر): وفي رواية برفع العصر. ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشان.

<sup>(</sup>٢) (عجال): جمع عجلان، وهو المستعجل، كغضبان وغضاب.

المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ! أَسْبِغُوا اللهُضُوءَ).

٣٠٦٤ ـ (م) عَنْ سَالِم ـ مَوْلَىٰ شَدَّادٍ ـ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَنْ سَالِم ـ مَوْلَىٰ شَدَّادٍ ـ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). [م.٢٤]

٣٠٦٥ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّ رَجلاً تَوَضَّاً، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَىٰ قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ)، فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّىٰ (١).

٣٠٦٦ - (م) عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوْ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (١)! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا الوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (١)! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَلَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأَتُ هَذَا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: (تَبُلُغُ الحِلْيَةُ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأَتُ هَذَا الوُضُوءُ).

۲۰۳۴ و أخرجه / جه (۲۵۱) (۲۵۱) ط(۲۳) / حم (۲۲۱۲۲) (۲۵۱۲۲) (۲۵۵۲۲) (۲۵۱۲۲) (۲۸۲۲۲) (۸۷۲۶۲) (۸۷۲۶۲) (۲۸۲۲۲) .

٣٠٦٥ وأخرجه/ د(١٧٣م)/ جه(٢٦٦)/ حم(١٣٤) (١٥٣).

<sup>(</sup>١) (فرجع ثم صلى): الذي في «جمع الحميدي»: فرجع فتوضأ.

٣٠٦٦ وأخرجه/ ن(١٤٩)/ حم(٨٨٤٠).

<sup>(</sup>١) (يا بني فروخ): قيل: كان فروخ من ولد إبراهيم، وهو والد العجم. قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا: الموالي. وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به... إذا تشدد في أمر.. أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يعتقدوا ضرورة فعله.

٣٠٦٧ \_ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: إسباغُ الوضوءِ: الإنقاءُ. [خ. الوضوء، باب ٦]

٣٠٦٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ سيرينَ: أنه كان يغسل موضع الخاتمِ إذا يوضأ.

\* \* \*

٣٠٦٩ ـ (جه مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِيْسْبَاغ الوُضُوءِ. [جه٢٦٦/ مي٧٢٧]

• صحيح.

٣٠٧٠ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ).

• صحيح.

٣٠٧١ ـ (جه) عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (أَتِمُّوا الوُضُوء، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). [جه٥٥]

• صحيح.

٣٠٧٢ ـ (د جه) عَن قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، وَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ تَوَضَّاً وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، وَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْ وَضُوءَكَ). [د١٧٣/ جه ٦٦٥]

• صحيح.

<sup>.</sup>٣٠٧٠ وأخرجه/ حم(١٤٣٩٢) (١٤٩٦٥) (١٥١٩٥) (١٥١٩٥). ٣٠٧٢ وأخرجه/ حم(١٢٤٨٧).

٣٠٧٣ ـ (د) عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . . . بِمَعْنَىٰ قَتَادَةَ. [د١٧٤] • صحيح بما قبله.

رَجُلاً يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهَ الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهَ الْمُاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهَا الوَضُوءَ.

• صحيح.

٣٠٧٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (غُرُّ<sup>(۱)</sup> مُحَجَّلُونَ<sup>(۲)</sup>، بُلْقٌ<sup>(۳)</sup> مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ).

• حسن صحيح.

٣٠٧٦ ـ (حم) (ع) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَلِيُّ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْ الصَّدَقَةَ، وَلَا تُنْزِ الحَمِيرَ عَلَىٰ أَسْبِغِ الوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْ الصَّدَقَةَ، وَلَا تُنْزِ الحَمِيرَ عَلَىٰ النَّجُوم). [حم٢٥٦]

• حسن لغيره.

٣٠٧٧ ـ (حم) عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَيْلٌ اللهَ عَلَيْهِ: (وَيْلٌ اللهَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ).

• حديث صحيح لغيره.

٣٠٧٤ وأخرجه/ حم(١٥٤٩٥).

٣٠٧٥ وأخرجه/ حم (٣٨٢) (٤٣١٧) (٤٣٢٩).

<sup>(</sup>١) (غر): جمع أغر، من الغرة، وهي بياض الوجه. يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) (محجلون): التحجيل: البياض في قوائم الخيل، والمراد: ظهور النور في أعضاء الوضوء.

<sup>(</sup>٣) (بلق): جمع أبلق، وهو من الفرس: ذو سواد وبياض.

٣٠٧٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي رَوْحِ الكَلَاعِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، قَالَ: (إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ القِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ؛ فَأَحْسِنُوا الوُضُوء). [حم١٥٨٧-١٥٨٧٤، ٢٣٠٧١، ٢٣١٢٥]

### • حديث حسن.

٣٠٧٩ ـ (حم) (ع) عَن سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمِ الهِلَالِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ عِيَاضٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدِّي عُبَيْدَةَ بْنَ عَمْرٍو الكِلَابِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ. قَالَ: وَكَانَتْ رِبْعِيَّةُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَسْبَغَ الوُضُوءَ. [حم١٥٩٥، ١٦٧٢١ ـ ١٦٧٢١]

# • إسناده محتمل التحسين.

٣٠٨٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ المَازِنِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)، قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ الله فِي كَثْرَةِ الخَلَائِقِ؟ قَالَ: ( أَرَأَيْتَ لَوْ وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ الله فِي كَثْرَةِ الخَلَائِقِ؟ قَالَ: ( أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلُ دُهُمْ بُهُمٌ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلُ دُهُمْ بُهُمٌ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا)؟ قَالَ: (فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُضُوءِ).

# • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٠٨١ ـ (حم) عَن عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ ـ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا لَلْأَعْقَابِ، وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِللَّاعْقَابِ، وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

• إسناده صحيح، لكنه موقوف.

٣٠٨٢ - (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَأَنْظُرَ إِلَىٰ بَيْنِ يَدَيَّ، فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الأَمْمِ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، فَأَنْظُرَ إِلَىٰ بَيْنِ يَدَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الأُمْمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَىٰ أُمَّتِكَ مِنْ بَيْنِ الأُمْمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَىٰ أُمَّتِكَ مِنْ بَيْنِ الأُمْمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَىٰ أُمَّتِكَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ، وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَرَقُومُ الْكُولُكِ عَنْهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَالًا لَهُ لِكَالِكُ عَنْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَرَقُومُ لَيْ أَلُولِكُ عَنْهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدُولُولَ اللهِ عَنْهُمْ يُفْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَالْعَرِفُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْعَرُفُومُ وَالْتَهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدُولُ الْكُولُومُ وَالْتُولُ لَهُ وَلَوْلُومُ لَلْكُولُ لَكُولُومُ لَكُولُومُ وَالْتُولُومُ وَلَا لَكُولُكُومُ وَلَهُمْ يُؤْتُونَ كُومُ يَعْمَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْتُولُومُ وَالْعُولُ فَلَالِكُ عَلَيْهُمْ لَوْلُومُ لَكُومُ لِلْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلُهُمُ مُنْ فَلِكُومُ لَكُومُ لَهُ أَلَالِكُ فَلَالِكُ فَلَالَهُ فَلُومُ لِلْكُومُ وَلِكُومُ لَلْكُومُ لِلْكُومُ لِلْكُومُ لَاللَّهُ لِلْكُومُ لِلْكُومُ لِلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلِكُومُ لِلْل

• حسن لغيره، دون قوله: «وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم...» إلخ.

□ وفي رواية: جاء هذا الحديث عن أبي الدرداء، وأبي ذر. [حم٢١٧٤٠،٢١٧٣٩]

٣٠٨٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ؛ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَنْ رَأَيْتَ أُمَّتِي أَحَدٌ؛ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَنْ رَأَيْتُ وَمَنْ لَمْ أَرَ، غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ وَمَنْ لَمْ أَرَ، غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الطُّهُورِ).

• صحيح لغيره.

٣٠٨٤ - (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وعَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حَبَّذَا المُتَخَلِّلُونَ)! قِيلَ: وَمَا المُتَخَلِّلُونَ؟ قَالَ: (فِي الوُضُوءِ وَالطَّعَام).

• إسناده ضعيف جداً.

٣٠٨٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ، وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ مِنْ تَحْتِهَا بِالمَاءِ. [27081]

• إسناده ضعيف جداً.

المقصد الثّالث: العبادات

### ٦ \_ باب: الصلوات بوضوء واحد

٣٠٨٦ \_ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِةً صَلَّىٰ الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْح بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: (عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ)!. [م۷۷۲]

٣٠٨٧ \_ (جه) عَنِ الفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ هَذَا، فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ [01147] رَسُولُ الله ﷺ.

# • صحيح بما قبله.

٣٠٨٨ \_ (مي) عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ سَعْداً كَانَ يُصَلِّى الصَّلَواتِ كُلَّهَا بؤضُوءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة:٦]. [مي٦٨٣]

[وانظر: ۲۹۸۰]

٣٠٨٦\_ وأخرجه/ د(١٧٢)/ ت(٦١)/ ن(١٣٣)/ جه(٥١٠)/ مي(١٥٩)/ حم(٢٢٩٦٦) (TYPYY) (PY•TY).

٣٠٨٩\_ سقط هـ ذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

## ٧ - باب: الذكر عقب الوضوء

الإِبلِ (۱) ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله ﷺ الإِبلِ (۱) ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)، قالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! (١) فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)، قالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ! (١) فَإِذَا عَمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ وَعَلَّا أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَيُحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً). [مَا عَنْ الجَوْدُ اللهُ وَالْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَيُحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً). [مِنْ أَبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً).

□ وفي رواية: (فقال: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ...).

زاد أبو داود في أوله: قَالَ عقبة: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا، نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَة.

۳۰۹۰ و أخرجه / د(۱۲۹) (۱۲۱) (۱۲۱) (۱۲۱) (۱۲۱) (۱۲۱) (۱۲۳۳) (۱۲۳۳) (۱۲۳۳) (۱۲۳۹۳) (۱۲۳۹۳).

<sup>(</sup>١) (كانت علينا رعاية الإبل): معنى هذا الكلام: أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة، ويضمون إبلهم بعضهم إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم. والرّعاية هي الرعي. ومعنى روحتها بعشي: أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار، وتفرغت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله على .

<sup>(</sup>٢) (ما أجود هذه): يعنى: الفائدة أو البشارة أو العادة.

<sup>(</sup>٣) (آنفاً): أي: قريباً.

■ وفي رواية لأبي داود والدارمي: زاد بعد فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ: (ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، أو نظر إِلَىٰ السَّمَاءِ)(٤). [د٧٤/ مي٣٤٧]

#### \* \* \*

٣٠٩١ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ).

#### • ضعيف.

٣٠٩٢ ـ (ت جه) عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء).

## • صحيح.

# ٨ ـ باب: غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ

٣٠٩٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تُوضَّاً أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوبِهِ، فَإِنَّ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوبِهِ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>٤) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف.

٣٠٩١ وأخرجه/ حم(١٣٧٩٢).

٣٠٩٣ وأخرجه/ ط(٤٠)/ حم(٢٧٤٦).

أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).

٣٠٩٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا إِنَّا مَا يَعْمِسُ يَدَهُ أَيْ يَعْمِسُ لَهَا اللَّهُ الللللَّاللَّا الللّهُ اللّهُ الللّه

□ وفي رواية لم يذكر: ثلاثاً.

□ وفي رواية: (فليفرغ علىٰ يده ثلاثَ مرَّات، قَبْلَ أَنْ يُدخِلَ يدَهُ في إنائه).

■ وعند ابن ماجه ورواية لأبي داود والنسائي: مرتين أو ثلاثاً.

وفي رواية لأبي داود: (لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، أَوْ أَيْنَ
 كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ).

■ وفي رواية لأحمد قال: (حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ).
 [حم٠٤٤٧]

٣٠٩٥ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّاهٍ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

\* \* \*

٣٠٩٦ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا). [جه٣٩٤]

• صحيح.

۳۹۹ه و أخرجه / د(۱۰۳ ـ ۱۰۳) ت (۲۶) ن(۱) (۱۲۱) (۱۶۶) مي (۲۲۷) (۲۲۰) مي (۲۲۷) (۲۲۷) و أخرجه / ۲۰۳۵) حم (۲۸۲۷) (۲۸۲۷) (۲۸۶۰ ـ ۲۶۵۷) (۲۸۱۷) (۲۸۲۷) (۲۸۲۹) (۲۸۹۹) (۲۹۹۹) (۲۹۹۹) (۲۹۹۹) (۲۹۹۹) (۲۹۹۹) (۲۰۹۱) (۲۰۹۱)

٣٠٩٧ ـ (جه) عَنِ الحَارِثِ قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَصَنَعَ.

### • صحيح.

٣٠٩٨ \_ (جه) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؛ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّىٰ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؛ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْدِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَىٰ مَا وَضَعَهَا). [جه٣٩٥]

• منكر بزيادة: «ولا على ما وضعها».

# ٩ ـ باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار

٣٠٩٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ). [خ١٦١/ م٢٣٧]

وفي رواية لمسلم: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْراً،
 وَإِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ).

- ولفظ الدارمي: (مَنِ اسْتَنْشَقَ فَلْيَسْتَنْثِرْ...).
- وزاد في رواية لأحمد: (فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ). [حم٥٧٣٤]

٣١٠٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَطَ ـ أُرَاهُ ـ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

۳۰۹۹ و أخرجه / د(۱٤۰) ن(۲۸) (۸۸) جه (۲۰۹) مي (۷۰۳) ط(۳۳) (۱۳۳) / حم (۱۲۲۷) (۷۳۰۰) (۷۳۰۷) (۱۲۲۷) (۲۰۱۸) (۷۲۰۸) (۱۲۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸)

٣١٠٠\_ وأخرجه/ ن(٩٠)/ حم(٨٦٢٢).

[خ٥٩٢٣/ م٢٣٨]

يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ (١)).

\* \* \*

الله ﷺ قَالَ: (إِذَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَن رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ). [ت٧٦/ ٢٥٥، ٨٩/ جه٦٠]

• صحيح.

الله عَلَيْ: عَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (اسْتَنْفِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً).

• صحيح

# ١٠ - باب: وضوء الرجل مع امرأته

٣١٠٣ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ جَمِيعاً.

■ وفي رواية لأبي داود: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ بأَيْدِينَا. [د٨٠]

\* \* \*

٣١٠٤ - (د جه) عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ

<sup>(</sup>١) (خيشومه): الخيشوم: أعلا الأنف.

٣١٠١ وأخرجه/ حم(١٨٨١٧) (١٨٨١٨) (١٨٩٨٨) (١٨٩٨٨) (١٨٩٨٨).

٣١٠٢\_ وأخرجه/ حم(٢٠١١) (٢٨٨٧) (٢٩٦٣).

۳۱۰۳ و أخرجه / د(۷۹) / ن(۷۱) (۳٤۱) / جه (۳۸۱) / ط(۶۱) / حم (۱۸۶۱) (۹۹۷ه) (۳۸۲۶).

٣١٠٤ وأخرجه/ حم (٢٧٠٦٧) (٢٧٠٦٨).

[د۸۷/ جه۳۸۲]

رَسُولِ الله ﷺ فِي الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (١).

• حسن صحيح.

٣١٠٥ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّأَانِ جَمِيعاً لِلصَّلَاةِ.

• صحيح.

# ١١ \_ باب: لا يتوضأً من الشك

٣١٠٦ ـ (ق) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَميم، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ وَسُولِ الله ﷺ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (لَا يَنْفَتِلْ ـ أَوْ: لا يَنْصَرِفْ ـ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ فَقَالَ: (لَا يَنْفَتِلْ ـ أَوْ: لا يَنْصَرِفْ ـ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً).

٣١٠٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مَنْ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا).

الرِّيحَ، أَوْ سَمِعْتَ الطَّوْتَ. لَا وُضُوءَ؛ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ، أَوْ سَمِعْتَ الطَّوْتَ.

<sup>(</sup>١) قال (الدعاس) في تعليقه على هذا الحديث عند أبي داود: وفي (هـ) \_ يعني: النسخة الهندية التي بين أيدينا \_ ورد هذا الحديث عن عائشة على الله بدلاً من الاقتصار على أم صبية في هذا الكتاب:

حدثنا عبد الله بن محمد الثقيلي، حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ، عن أم صبية الجهنية، عن عائشة والت: اختلفت يدي ويد رسول الله على في الوضوء من إناء واحد.

<sup>-717</sup> وأخرجه/ د(-717)/ ن(-177)/ جه(-717)/ حم(-717) (-717). -717 (-717) (-717) (-717) (-717)/ حم(-717).

#### \* \* \*

٣١١٠ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا وُضُوءَ؛ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ، أَوْ رِيح).

#### • صحيح.

التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ (۱)؟ فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ (۱)؟ فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ (۱)؟ فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ (۱)?

## • صحيح.

٣١١٢ ـ (جه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: مِمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا وُضُوءَ؛ إِلَّا مِنْ رِيحٍ، أَوْ سَمَاعٍ). [جه٥١٦]

## • صحيح بما قبله.

٣١١٣ ـ (حم) عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ، كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ، كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ

٣١١٠ وأخرجه/ حم(٩٣١٣) (٩٦١٤) (١٠٠٩٣).

٣١١١ - (١) (التشبه في الصلاة): أي: الشك في حصول الحدث.

٣١١٢\_ وأخرجه/ حم(١٥٥٠٦).

أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً لَا يُشَكُّ فِيهِ).

• إسناده قوي.

## ١٢ \_ باب: التيمن في الطهور وغيره

٢٦١٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ (١) فِي تَنَعُّلِهِ (٢)، وَتَرَجُّلِهِ (٣)، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [خ١٦٨/ م١٦٨]
 وفي رواية للبخاري: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ...

■ وفي رواية لأبي داود: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺ اليُمْنَىٰ لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَىٰ لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًىٰ.

■ وفي رواية للنسائي: . . . يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ.

\* \* \*

٣١١٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ).
 لَبسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ).

۳۱۱۴\_وأخرجه/ د(۳۳) (۳۲) (۲۱۱)/ ت(۲۰۸)/ ن(۲۱۱) (۲۱۹) (۲۰۷۵) (۲۰۵۰)/ جه(۲۰۱۱)/ حم(۲۲۶۲) (۲۶۹۰) (۲۵۱۵۲) (۳۷۳۵۲) (۲۵۳۵۲) (۲۶۲۵۲) (۲۲۷۵۲) (۲۲۷۲۲) (۲۵۲۲۲).

<sup>(</sup>١) (التيمن): هو الابتداء في الأفعال باليد باليمني، والرجل اليمني، والجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) (في تنعله): أي: لبس نعله.

<sup>(</sup>٣) (وترجله): أي: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه.

٣١١٥ وأخرجه/ حم (٨٦٥٢).

□ ولم يَذكر ابن ماجه: اللَّبَاس.

• صحيح.

وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ. [٣٢٠]

• صحيح.

الله ﷺ قَالَتْ: كَانَ يَمِينُ رَسُولِ الله ﷺ لَوَى ذَلِكَ. الله ﷺ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ. [حم٢١٥٣]

• حديث حسن بطرقه.

[وانظر: ١٠٧٧١، ١١٢٤٥]

## ١٣ ـ باب: يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ

٢١١٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ
 كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

□ وفي رواية للبخاري: أنه انْتَشَلَ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ.

[خ٥٠٥٥]

□ وفي رواية لمسلم: أَكَلَ عَرْقاً \_ أَوْ لَحْماً \_ ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

٣١١٦\_ وأخرجه/ حم(٢٦٤٦١) (٢٦٤٦٤) (٢٦٤٦٥).

۱۱۸۳ و أخرجه / د(۱۸۷) (۱۹۰) ط (۱۰۰) حم (۱۸۸۹) (۱۹۹۱) (۲۰۰۲) (۲۰۱۲) (۲۰۱۲) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۸۸۹) (۱۲۶۹) (۱۲۶۹) (۲۰۱۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲) (۲۲۳۲)

■ وفي رواية لأحمد: أن ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: أَتَوْضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، فَقَالَ: أَتَوْضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، قَالَ: أَتَوْضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُبَالِي مِمَّا تَوَضَّأْتَ، أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ لَحْم، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأً. [حم٢٦٤]

٣١١٩ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَلْقَىٰ السِّكِّينَ، فَصَلَّىٰ، وَلَمْ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَلْقَىٰ السِّكِّينَ، فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

□ وفي رواية للبخاري: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعاً، يَحْتَزُّ مِنْهَا...

• ٣١٢٠ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبَناً، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَماً). [خ٢١١/ م٥٥٣]

٣١٢١ ـ (ق) عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

٣١٢٢ ـ (خ) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، خَتَىٰ إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ أَدْنَىٰ خَيْبَرَ، فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (١)، فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (١)، فَأَكَلَ

۲۱۱۹ و أخرجه / ت (۱۸۳۱) مي (۷۲۷) حم (۱۸۲۸ ـ ۱۷۲۵ (۱۲۲۲) (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸)

۳۱۲-وأخرجه/ د(۱۹۹)/ ت(۱۸۷)/ جه(۱۹۹۱)/ حم(۱۹۹۱) (۲۰۰۷) (۲۰۰۷).

٢١٢١ وأخرجه/ حم(٢٦٨١٣).

٣١٣٢\_ وأخرجه/ ن(١٨٦)/ جه(٤٩٢)/ ط(٥١)/ حم(١٥٧٩) (١٥٨٠٠) (١٥٩٩٠). `` (١) (فثری): أي: بلَّ بالماء لما لحقه من اليبس.

رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [خ٩٠]

سَوِي اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لَوْسُولِ اللهِ عَلَيْ بَطْنَ الشَّاقِ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوضَّأْ. [م٥٧٥]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

#### \* \* \*

٣١٢٥ ـ (جه) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا شَوِبُتُمُ اللَّبَنَ؛ فَمَضْمِضُوا، فَإِنَّ لَهُ دَسَماً).

## • حسن صحيح.

شَاةٍ، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَصَلَّىٰ. الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ [جه٣٩]

## • صحيح.

٣١٢٧ ـ (د) عَنْ أَنَسِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبَناً، فَلَمْ يُعَلِّمُ شَرِبَ لَبَناً، فَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّانُ، وَصَلَّىٰ.

#### • حسن.

٣١٢٨ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ الله ﷺ شَاةً، وَشَرِبَ

٣١٢٣ وأخرجه/ حم(٢٣٨٥٥) (٢٢٨٦٧) (٢٣٨٦٨). ٣١٢٦ وأخرجه/ حم(٩٠٤٩).

مِنْ لَبَنِهَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَماً). [جه٥٠] مِنْ لَبَنِهَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَماً).

٣١٢٩ ـ (جه) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنَّ لَهُ دَسَماً).

• صحيح.

٣١٣٠ ـ (حم) عَن عَمْرو بْن عُبَيْدِ الله قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفاً، ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ، فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [حم١٩٠٥٢]

• إسناده ضعيف.

## ١٤ ـ باب: الوضوء من لحوم الإبل

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَى: أَنَّوَضَّأً، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَأً). أَأْتَوَضَّأً مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأً، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَأً). قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ). قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبل؟ قَالَ: (لَا).

\* \* \*

٣١٣٢ ـ (د ت جه) عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ فَقَالَ: (تَوضَّوُوا مِنْهَا)، وَسُئِلَ عَنِ الطَّلَاةِ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: (لَا، تَوضَّوُوا مِنْهَا)، وَسُئِلَ عَنِ الطَّلَاةِ

۳۱۳۱ و أخرجه/ جه (۴۹۵)/ حم (۲۰۸۱۱) (۲۰۸۷۷) (۲۰۸۷۷) (۲۰۹۰۹) (۲۰۹۲۰) (۲۰۹۲۰) (۲۰۹۲۰) (۲۰۹۲۰) (۲۰۹۲۰) (۲۱۰۱۵) (۲۱۰۱۵) (۲۱۰۱۵) (۲۱۰۱۵) (۲۱۰۲۳ و أخرجه/ حم (۱۸۵۳۸) (۲۱۸۷۳)).

فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: (لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ)، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: (صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ).

□ وأخرج الترمذي وابن ماجه القسم الأول المتعلق بالوَضُوءِ. [ت٨١/ جه٤٩٤]

• صحيح.

٣١٣٣ ـ (جه) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَوَضَّوُوا مِنْ أَلْبَانِ الإبلِ). [جه٤٦]

■ وزاد أحمد في رواية: (وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإبل). [حم٤٩٦]

• ضعيف.

٣١٣٤ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: (تَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤوا مِنْ الْبَانِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مُرَاحِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبلِ (١٠).

• ضعيف.

٣١٣٥ ـ (حم) (ع) عَنْ ذِي النَّوَةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٍّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسِيرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ، وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

٣١٣٣ وأخرجه/ حم(١٩٠٩٧) (١٩٤٨٣).

٣١٣٤\_ (١) (معاطن الإبل): هي: مباركها حول الماء ."

(لا). قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (نَعَمْ). قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: (لَا).

• صحيح من حديث البراء.

# ١٥ \_ باب: هل يتوضأ مما مسَّت النار؟

٣١٣٦ - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَ الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَ النَّبِيِّ عَنْ سَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ؛ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي، وَلَا نَتَوَضَّأُ. [خ٥٤٥٧]

٣١٣٧ - (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ اللهُ بْنَ الْمُسْجِدِ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَىٰ المَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ (١) أَكَلْتُهَا، لأَنِّي سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١٥) \_ باب: هل يتوضأ مما مسَّت النار؟

ذهب العلماء إلى عدم الوضوء من أكل ما مست النار. وأجابوا عن حديث: (الوضوء مما مست النار) بجوابين:

أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر شب قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.

والثاني: أن المراد بالوضوء: غسل الفم والكفين.

٣١٣٦\_ وأخرجه/ جه(٣٢٨٢).

۳۱۳۷ و أخرجه / د(۱۹۶) / ن(۱۷۱ ـ ۱۷۳) / حم (۲۰۰۵) (۲۰۰۰) (۹۰۰۰) (۹۰۱۹) (۹۰۱۹) (۹۰۰۰) (۹۰۰۹) (۹۰۰۹) (۹۰۰۷)

<sup>(</sup>١) (أثوار أقط): الأثوار: جمع ثور، وهو القطعة من الأقط. والأقط يتخذ من اللبن المخيض.

رَسُولَ الله عَيْد: يَقُولُ: (تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ). [٢٥٢]

٣١٣٨ - (م) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَوَضَّوُوا مِمَّا مَسّتِ النَّارُ).

٣١٣٩ ـ (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ).

#### \* \* \*

بَعْدَ بَنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَسَقَتْهُ قَدَحاً مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقَالَتْ: عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَسَقَتْهُ قَدَحاً مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! أَلَا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (تَوضَّؤوا مِمَّا غَيَّرَتِ يَا ابْنَ أُخْتِي! أَلَا تَوضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (تَوضَّؤوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)، أَوْ قَالَ: (مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ). [ده ۱۸۰ / ۱۹۰۱]

## • صحيح.

اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ: (اللهُ صُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ)، قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قالَ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَلَا تَضْرِبُ لَهُ الأمثال.

٣١٣٨\_ وأخرجه/ جه(٤٨٦)/ حم(٢٤٥٨٠).

۳۱۳۹ و أخرجه / ن(۱۷۹) مي (۲۲۷) حم (۱۸۹۸) (۲۱۶۲) (۱۲۶۲) (۱۲۶۲) (۲۱۳۲) (۲۱۳۲) (۲۱۳۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۰)

۱۱٤٠ وأخرجه/ حم (۲۷۷۲۲) (۸۷۷۲۲) (۲۷۷۲۲) (۲۸۷۲۲ \_ ۵۸۷۲۲) (۲۲۳۷۲) (۲۲۲۲۲) (۲۰۲۲۲) (۲۰۲۲۲)

٣١٤١ وأخرجه/ حم(١٠٨٤٨).

□ ولم يذكر ابن ماجه: ثَوْرِ الأَقِطِ، والدُّهْنِ.

□ وفي رواية النسائي: عَنِ المُطَّلِب بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ المُطَّلِب بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ الله حَلَالاً؛ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتُهُ؟ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصَىٰ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الحَصَىٰ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (تَوضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ). [نَكَامَا]

• حسن.

٣١٤٢ ـ (د ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (المُوضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ).

□ وعند النسائي: (تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).

• صحيح.

٣١٤٣ ـ (ن) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَوَضَّوُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ).

• صحيح الإسناد.

٣١٤٤ ـ (ن) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ). وفي رواية: (مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ). [١٧٨، ١٧٧٥]

• صحيح الإسناد.

الله ﷺ كَتِفاً، عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ كَتِفاً، عُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحِ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ. [د١٨٩/ جه٨٤٨]

• صحيح.

٣١٤٢\_ وأخرجه/ حم(١٦٣٤٩).

٣١٤٤\_ وأخرجه/ حم(١٦٣٤٨) (١٦٣٤٩) (١٦٣٦٢).

الله ﷺ أَكُلَ كَتِفاً، وَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفاً، وَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. [١٨٢، جه١٩]

## • صحيح.

الله عَلَيْ أَكَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ أَكَلَ مَا الله عَلَيْ أَكَلَ الله عَلَيْ أَكَلَ الله عَلَيْ أَكَلَ الله عَلَيْ أَكَلَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

### • صحيح

٣١٤٨ ـ (ن) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَحَدَّثَتْنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ. وَحَدَّثَنِي: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ جَنْباً مَشْوِيّاً، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَصُومُ. وَحَدَّثَنِي: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ جَنْباً مَشْوِيّاً، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

## • صحيح.

قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّ ذَاتَ لَيْكَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُويَ، وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَلَاتُهُ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءً بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَأَلْقَىٰ الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: (مَا لَهُ تَرِبَتْ فَجَاءً بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَأَلْقَىٰ الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: (مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ)! وَقَامَ يُصَلِّي.

زَادَ الأَنْبَارِيُّ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَىٰ (١)، فَقَصَّهُ لِي عَلَىٰ سِوَاكِ، أَوْ قَالَ: (أَقُصُّهُ لَكَ عَلَىٰ سِوَاكِ).

## • صحيح.

۱۱۶۱ و أخرجه / حم (۱۲۰۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲) (۱۲۲۲۲)

<sup>(</sup>١) (وكان شاربي وفيٰ): أي: طال.

٣١٥٠ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزاً وَلَحْماً، فَلَمْ يَتَوَضَّؤوا.

ً وعند البخاري معلقاً: وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَلَمْ يَتُوضَّؤُوا. [الوضوء، باب ٥٠]

## • صحيح.

٣١٥١ ـ (جه) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ المَلِكِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ لِأَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.

#### • صحيح.

٣١٥٧ ـ (د ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَبْزاً وَلَحْماً فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً بِهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّانً. [د١٩١]

□ ولفظ الترمذي: قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعِ (١) مِنْ رُطّبِ فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ انْصَرَف، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ (٢)

٣١٥- وأخرجه/ حم(١٤٢٦) (١٤٢٩) (١٤٩٠) (١٤٩٠).

٣١٥٢ وأخرجه/ ط(٥٧)/ حم(١٤٤٥٣).

<sup>(</sup>١) (قناع): الطبق الذي يؤكل عليه.

<sup>(</sup>٢) (علالة): هي البقية.

مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

■ وزاد عند أحمد: ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَوُضِعَتْ لَهُ هَاهُنَا جَفْنَة، فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

### • صحيح

رَسُولِ الله ﷺ: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَرَت النَّارُ. [د١٩٢١ ن١٨٥]

### • صحيح.

عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ا مِصْرَ عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ -، فَسَمِعْتُهُ عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ -، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي دَارِ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِلَالٌ، فَنَادَاهُ بِالصَّلَاقِ، فَخَرَجْنَا، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ، وَبُرْمَتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ، وَبُرْمَتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: (أَطَابَتْ بُرُمُتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ بُرُمْتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ بُرُمْتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ بَرُمُتُهُ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَطَابَتْ عَلَىٰ النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَىٰ اللَّابِي أَنْتُ وَأُمِّي! فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضَعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يُعْلَىٰ أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

### • ضعيف.

- ٣١٥٥ - (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىٰ أُذُنِيْهِ ـ وَيَقُولُ: (تَوَضَّؤُوا مِمَّا وَيَقُولُ: (تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).

#### • ضعيف.

١/٣١٥٥ - (حم) عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ

قَاعِداً فِي المَقَاعِدِ، فَدَعَا بِطَعَامِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ الله ﷺ. . [حم٤٤١، ٥٠٥]

## • حسن لغيره.

٣١٥٥ عن عَبْد الله بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ - أَخِي بَنِي سَلِمَةَ -، وَمَعِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبُو الأَسْبَاطِ - مَوْلَىٰ لِعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ يَتْبَعُ العِلْمَ -، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ: عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا لِعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ يَتْبَعُ العِلْمَ -، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ: عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا لِعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ يَتْبَعُ العِلْمَ -، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ: عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ الله ﷺ فِي مَصْجَدِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِي: هُوَ بِالأَسْوَافِ، عِنْدَ بَنَاتِ مَسْجِدِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِي: هُو بِالأَسْوَافِ، عِنْدَ بَنَاتِ مَسْجِدِهِ، فَلَمْ أَجِدُهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِي: هُو بِالأَسْوَافِ، عِنْدَ بَنَاتِ مَسْعِدِهِ، فَلَمْ أَجِدُهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِي: هُو بِالأَسْوَافِ، عِنْدَ بَنَاتِ مَعْدِهِ، وَلَمْ مِنْ أَبِيهِنَّ فِي الْإِسْلَامِ. وَكُنَّ أَوَّلَ نِسْوَةٍ وَرِثْنَ مِنْ أَبِيهِنَّ فِي الإِسْلَامِ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ جِئْتُ الأَسْوَافَ، وَهُوَ مَالُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي صُورٍ مِنْ نَحْلِ، قَدْ رُشَّ لَهُ فَهُوَ فِيهِ، قَالَ: فَأَتِي فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَلَحْمٍ قَدْ صُنِعَ لَهُ، فَأَكَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، قَالَ: يُعَمَّ بَالَ، ثُمَّ تَوضَّا رَسُولُ الله عَلَيْ لِلظَّهْرِ، وَتَوضَّا القَوْمُ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمُ الظُّهْرَ، قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي بَعْضِ مَا بَقِي مِنْ فَمَ مَعَهُ، قَالَ: وَسُمَتِهِ لَهُنَّ، وَلَى جَمَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَفَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ مِنْهُنَّ، قَالَ: فَرَدُّوا عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَصْلَ عَدَائِهِ مِنَ الخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَأَكَلَ، وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، ثُمَّ رَسُولُ الله عَلَيْ فَصْلَ عَدَائِهِ مِنَ الخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَأَكَلَ، وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، ثُمَّ رَسُولِ الله عَلَيْ فَصْلَ عَدَائِهِ مِنَ الخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَأَكُلَ، وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، ثُمَّ رَسُولِ الله عَلَيْ فَصْلَ عَدَائِهِ مِنَ الخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَأَكُلَ، وَأَكَلَ القَوْمُ مَعَهُ، ثُمَّ الْهَضَ، فَصَلَّىٰ بِنَا العَصْرَ، وَمَا مَسَّ مَاءً، وَلَا أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ. [حم٢٠٢٠]

• إسناده محتمل للتحسين.

٣/٣١٥٥ - (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً. [حم٣٩٦ ـ ٣٧٩٣، ٣٨٢٧]

• صحيح لغيره.

مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُ أَنَاساً مُجْتَمِعِينَ وَشَيْخاً يُحَدِّثُهُمْ، قُلْتُ: مَنْ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُ أُنَاساً مُجْتَمِعِينَ وَشَيْخاً يُحَدِّثُهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: سَهْلُ ابْنُ الحَنْظَلِيَّةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَوَلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَلَا يَقُولُ: وَمَنْ أَكُلَ لَحْماً، فَلْيَتَوَضَّأُ).

• إسناده ضعيف.

• إسناده حسن.

مُوسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَمُوسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (تَوَضَّوُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ). [حم١٩٥٥٢، ١٩٥٥٢]

• إسناده فيه ضعف وانقطاع.

٧/٣١٥٥ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَمُرُّ

بِالقِدْرِ، فَيَأْخُذُ العَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

• إسناده صحيح.

مُرْقاً، فَجَاءَ بِلَالٌ بِالأَذَانِ، فَقَامَ لِيُصَلِّيَ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: يَا فَأَكَلَ عَرْقاً، فَجَاءَ بِلَالٌ بِالأَذَانِ، فَقَامَ لِيُصَلِّيَ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَهُ! أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: (مِمَّ أَتَوَضَّأُ يَا بُنَيَّةُ)؟ فَقُلْتُ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ لِي: (أَوَلَيْسَ أَطْيَبُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ). [حم٢٦٤١٨]

• إسناده ضعيف.

9/٣١٥٥ ـ (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ ظِئْرَكَ سُلَيْماً لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْم وَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِي ۖ ـ أَنْهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَيْنِ : كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. [حم٢٦٧٢٤]

• صحيح لغيره.

الله ﷺ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخَلِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَمَا دَخَلَ عَلَىٰ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَمَا تَوَضَّاً مِنْ ذَلِكَ.
 الحم٢٩٥١، ٢٧٣٥٤\_ ٢٧٣٥٧]

• إسناده اختلف فيه على قتادة.

المُبَايِعَاتِ ـ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ، فَتَعَرَّقَهُ، المُبَايِعَاتِ ـ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ بِعَرْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ، فَتَعَرَّقَهُ، المُبَايِعَاتِ ـ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ بِعَرْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ، فَتَعَرَّقَهُ، المُبَايِعَاتِ ـ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

• إسناده ضعيف.

اَبُو طَلْحَةَ جُلُوساً، فَأَكَلْنَا لَحْماً وَخُبْزاً، ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَا: لِمَ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوساً، فَأَكَلْنَا لَحْماً وَخُبْزاً، ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَا: لِمَ تَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ.

• إسناده حسن.

□ وفي «الموطأ»: فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: مَا هَذَا يَا أَنَسُ؟ أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ. [ط٥٥] كَعْبِ: مَا هَذَا يَا أَنَسُ؟ أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ. [ط٥٥] مَعَ عُمْرَ بْنِ الهُدَيْرِ: أَنَّهُ تَعَشَّىٰ [ط٢٥] مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

• حديث صحيح.

الله عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّا .

• إسناده صحيح.

وَعَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّأَانِ مِمَّا مِسَّتِ النَّارُ. [ط٤٥] وَعَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّأَانِ مِمَّا مِسَّتِ النَّارُ.

• إسناده منقطع.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٣١١٨، ٣٩٤٨]

## ١٦ \_ باب: نوم الجالس لا ينقض الوضوء

٣١٥٦ \_ (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ نَامَ القَوْمُ. [خ٢٤٢/ م٢٧٦]

□ وفي رواية لمسلم: أُقِيمَتْ صَلَاة العِشَاء، فَقَالَ رَجُل: لِي حَاجَة، فَقَامَ النَّبِيّ ﷺ يُنَاجِيَهُ حَتَّىٰ نَامَ القَوْمُ، ثُمَّ صَلُّوا.

□ وفي رواية له: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَصْحَاب رَسُولِ الله ﷺ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤون.

■ وفي لفظ لأبي داود: حَتَّىٰ تَخْفِقَ رُؤوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ.

■ وله: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لرسول الله ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ
 يَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

#### \* \* \*

٣١٥٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الله بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ : رَأَيْتُ نَبِيَّ الله عَيْ نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

• حديث صحيح.

٣١٥٨ ـ (ط) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٣٦٤٨، ٣٦٤٩، ٤٨٤٥]

۱۱۹۸۷ و أخرجه / د(۲۰۱ (۲۰۱ (۲۰۱ (۱۶۵ (۱۶۵ ) ت (۷۷ ) / ن (۷۹۰) حم (۱۱۹۸۷ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۱۲ ) (۱۲۹۲ ) (۱۲۹۲ ) (۱۲۹۲ ) (۱۲۹۲ ) (۱۲۹۲ ) (۱۲۹۲ )

## ١٧ \_ باب: السواك

٣١٥٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي ـ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ ـ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي ـ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ ـ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي ـ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ ـ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ).

□ ولفظ مسلم: (عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ) وَفِيه: (عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

□ وفي رواية للبخاري معلقة: (عِنْدَ كُلِّ وُضُوعٍ). [الصوم، باب ٢٧]

■ وزاد في رواية لـ«المسند»: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ مَا آكُلُ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ، حِينَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ، حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ مَا قَالَ. [حم١٩٩٤]

(۱) عَنْ أَبِي مُوسِىٰ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ (۱) بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ: أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ (۲). [خ٢٤٤/ م٢٥٤]

اللَّيْلِ، يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ. كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

٣١٥٩\_ وأخرجه/ د(٤٦)/ ت(٢٢)/ ن(٧)/ جه(٢٨٧)/ مي (٦٨٣).

أبو هريرة/ ط(١٤٧) (١٤٨)/ حم(٧٣٣٩) (٧٣٤٢) (١٤٧) (١٥١٧) (٣٥٨٧) (٤٥٨٧) (١٠١٩) (١٨١٨) (١٩٥٩) (١٩٥٩) (١٩٥٩) (١٩٦٨) (٢٩٦٨) (١٠٨٦٨).

٣١٦٠ وأخرجه/ د(٤٩)/ ن(٣).

<sup>(</sup>١) (يستن): من السن؛ لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها؛ أي: يحددها.

<sup>(</sup>٢) (يتهوع): التهوع: التقيؤ؛ أي: كصوت المتقىء.

۳۱۳۱ و أخرجه ( ۵۵ ) ( ۲ ) ( ۲ ) ( ۱ ) ( ۱ ) جه (۲۸۲ ) می (۵۸۶ ) / ۱۳۱۳ و أخرجه (۲۸۲ ) (۲۳۲۲ ) (۲۳۲۲ ) (۲۳۲۲ ) (۲۲۲۲ ) (۲۲۲۲ ) (۲۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>١) (يشوص): شاص فاه بالسواك: أي: دلك أسنانه بالسواك عرضاً.

 □ وفي رواية لهما: إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْل. [خ۲۳۱]

■ وفي رواية للنسائي: كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ [37771, 7771] أَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ.

٣١٦٢ \_ (خ) عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ). [خ۸۸۸]

٣١٦٣ \_ (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، بَدَأَ [707] بالسُّواكِ.

■ وزاد في رواية لأحمد: وَآخِرُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ؛ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْر. [ - 40 | 7 |

٣١٦٤ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ الله ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْل، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ [١٩٠]: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَـٰلِ وَٱلنَّهَارِ﴾، حَتَّىٰ بَلغَ: ﴿ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ البَيْتِ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ. [9507]

٣١٦٥ \_ (ن مي) عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (السِّوَاكُ

٣١٦٢\_ وأخرجه/ ن(٦)/ مي(٦٨١) (٦٨٢)/ حم(١٢٤٥٩) (١٣٥٩٨).

٣١٦٣ وأخرجه/ د(٥١)/ ن(٨)/ جه(٢٩٠)/ حم(٢٤١٤٢) (٢٤٧٩٥) (٢٥٤٨٧) (7000Y) (7000Y) (VP00Y).

٣١٦٤\_ وأخرجه/ د(٥٨)/ ن(١٧٠٤)/ حم(٢٤٨٨) (٣٢٧٦).

٣١٦٥ وأخرجه/ حم (٢٤٢٠٣) (٢٤٣٣٢) (٢٤٩٢٥) (٢٥١٣٣) (٢٦٠١٤).

مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ).

□ وأخرجه البخاري تعليقاً. [الصوم، باب ٢٧]

## • صحيح.

٣١٦٦ ـ (د ت) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ). [د٤٧/ ت٢٣]

□ زاد الترمذي: (وَلَأَخَرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ) قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ، لَا يَقُومُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ (١)، ثُمَّ مَوْضِعِهِ.

□ وفي رواية معلقة عند البخاري عنه وَعَنْ جَابِرِ: (عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ).

• قال الترمذي: حسن صحيح.

٣١٦٧ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ الله ﷺ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي الله ﷺ الله ﷺ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. [د٥٦]

• حسن.

٣١٦٨ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَضُوءُهُ وَسُوءُهُ وَسُوءُهُ وَسُوءُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّىٰ، ثُمَّ اسْتَاكَ.

• صحيح.

٣١٦٦ وأخرجه/ حم(١٧٠٣٢) (١٧٠٤٨) (٢١٦٨٤).

<sup>(</sup>١) (استن): معناه: استعمل السواك. من الاستنان، وهو افتعال من الأسنان؛ أي: يمر عليها.

٣١٦٩ ـ (د مي) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِراً وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنْيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُمِرَ عَبْدَ الله بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُمِرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِراً وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَىٰ أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَلَعُ اللهِ عَلَيْهِ، الوصُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَعَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَىٰ أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَلَعُ اللهِ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• حسن.

نَهَارٍ، فَيَسْتَيْقِظُ؛ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَلَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا [د٥٥]

• حسن دون: «ولا نهار».

٣١٧١ ـ (جه) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ.

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٣١٧٢ - (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، مَا جَاءنِي جِبْرِيلُ؛ إلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّىٰ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ أُمَّتِي.

٣١٦٩ وأخرجه/ حم(٢١٩٦٠).

٣١٧٠ وأخرجه/ حم(٢٤٩٠٠) (٢٥٧٢٣).

٣١٧٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٢٦).

وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّىٰ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي). [جه٢٨٩]

• ضعيف.

٣١٧٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَبِيَّةٍ قَالَ: النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ: [حم٧، ٦٢] (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ).

• صحيح لغيره.

٣١٧٤ - (حم) (ع) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَىٰ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

• صحيح.

□ وزاد في رواية: عَنْ عَلِيِّ: (وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الآخِرَةِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، هَبَطَ الله تَعَالَىٰ إِلَىٰ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، هَبَطَ الله تَعَالَىٰ إِلَىٰ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، هَبَطَ الله تَعَالَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: أَلَا سَائِلٌ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: أَلَا سَائِلٌ يُطْلُعُ الفَجْرُ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: أَلَا سَائِلٌ يُسْتَغْفِرُ يُعْطَىٰ، أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُعْفَرَ لَهُ).

• حسن لغيره.

٣١٧٥ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكاً، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكِ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّنًا، وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكاً، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكِ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّنًا، وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكاً، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكِ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّنًا، أَكُلْتُهُ).

• إسناده ضعيف.

٣١٧٦ ـ (حم) عَنْ تَمَّامِ بْنِ قُثَم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (مَا بَالُكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً لَا تَسَوَّكُونَ؟ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَفَالَ: (مَا بَالُكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً لَا تَسَوَّكُونَ؟ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَفَالَ: (مَا بَالُكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً لَا تَسَوَّكُونَ؟ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَفَالَ: (مَا بَالُكُمْ عَلَيْهِمُ الوُضُوءَ). [حم ١٥٦٥٦]

٣١٧٧ ـ (حم) عن تمام بن عباس. . . مثله .

• إسنادهما ضعيف.

٣١٧٨ ـ (حم) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ). [حم١٦٠٠٧]

• حديث حسن لغيره.

بِالسِّوَاكِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ \_ أَوْ حَسِبْتُ \_ أَنْ سَيَنْزِلُ فِيهِ قُرْآنٌ). إلسِّوَاكِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ \_ أَوْ حَسِبْتُ \_ أَنْ سَيَنْزِلُ فِيهِ قُرْآنٌ). [حـم١٢٥، ٢٥٧٣، ٢٧٩٨، ٢٨٩٣]

• حسن لغيره.

رَجُلَانِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ نَبِيَّ الله ﷺ رَجُلَانِ حَجَلانِ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا، فَوَجَدَ نَبِيُّ الله ﷺ مِنْ فِيهِ إِخْلَافاً، فَوَجَدَ نَبِيُّ الله ﷺ مِنْ فِيهِ إِخْلَافاً، فَقَالَ لَهُ: (أَلَا تَسْتَاكُ)؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنِّي لَمْ أَطْعَمْ طَعَاماً مُنْذُ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَجُلاً، فَآوَاهُ، وَقَضَىٰ لَهُ حَاجَتَهُ.

• إسناده ضعيف.

٣١٨١ \_ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (عَلَيْكُمْ إِللَّهِ النَّبِيِّ النَّهِ عَلَيْكُمْ [حم٥٨٦٥] إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ).

• صحيح لغيره.

٣١٨٢ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ؛ إلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ. [حم٩٧٩ه]

• إسناده حسن.

٣١٨٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَمِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ قَالَ: (لَوْلَا أَشُقُ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ إِلْسَوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ).

• إسناده صحيح.

٣١٨٤ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ .، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: (حم ٢٦٣٤). [حم ٢٦٣٤]

• حديث ضعيف.

٣١٨٥ - (حم) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا يَقُولُ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا يَتَوضَّوُونَ).

• حديث صحيح لغيره.

[وانظر: ٥٨٤٥، ٤٨٨٠]

١٨ - باب: المسح على العمامة والخفين

٣١٨٦ ـ (ق) عَنِ المُغَيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ ضَعِيْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيْةٍ

۳۱۸۱ و أخرجه / د(۱۶۹ ـ ۱۵۱) / ت(۱۰۰) / ن(۲۷) (۸۲) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۲۸ ـ و أخرجه / ۱۱۸۱) (۱۸۱۰) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۷) (۱۸۱۹) (۱۸۱۹) (۱۸۱۹) (۱۸۱۹) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۹)

ذَاتَ لَيْلَةٍ في سَفَرٍ، فَقَالَ: (أَمَعَكُ مَاءٌ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّي في سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُما مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ أَنْ يُخْرِجَ فِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُما مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي ذِرَاعَيْهِ، ثَمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [٢٧٤]

□ وفي رواية لمسلم: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَىٰ العِمَامَةِ، وَعَلَىٰ العِمَامَةِ، وَعَلَىٰ الخُفَّيْنِ. وفي رواية: مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

□ وفي رواية للبخاري: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. [خ٤٢١]

■ وزاد في رواية لأحمد: (إِنِّي أَدْخَلْتُهمَا وَهُما طَاهِرَتَان، ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِياً بَعْدُ).

[طرفه: ٥٠٦٨]

٣١٨٧ ـ (ق) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ اللَّهِ يَ اللَّهِ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ اللَّهِي عَلَىٰ صَنَعَ مِثْلَ هذَا.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ - النَّخعيُّ - كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

■ زاد أبو داود: قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ، فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ.

۳۱۸۷ و أخرجه / د(۱۰۶) / ت(۹۳) ن(۱۱۸) (۷۷۳) جه (۱۹۲۸) حم (۱۹۱۹) (۱۹۲۰) . (۱۹۲۰۱) (۱۹۲۰۱) (۱۹۲۰۱) .

٣١٨٨ - (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ.

□ لم يذكر النسائي: العِمَامَةِ.

• ٣١٩٠ - (م) عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ وَالخِمَارِ(١).

المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ثَلَاثَةً يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثَةً يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ أَلَاثَةً لِلْمُقِيمِ. [٢٧٦]

<sup>(11710)</sup> (۱۲۲۷ - ۱۷۲٤۵) حم (۱۲۲۵) جه (۱۲۹۱) جه (۱۲۲۵) (۱۲۲۵) (۱۲۲۵) (۱۲۲۵۲) (۱۲۲۵۲) (۱۲۲۲۸) (۱۲۲۲۸) (۱۲۲۲۸) (۱۲۲۲۸) (۱۲۲۲۸)

٣١٨٩ ـ وأخرجه/ ن(١٢١) (١٢٢)/ حم(٨٨) (١٤٥٢) (١٤٥٩) (١٦١٧).

۱۹۱۰ و أخرجه / ت (۱۰۱) / ن (۱۰۱) / جه (۱۲۵) / حم (۱۲۸۲) (۱۹۸۳۲ \_ ۳۲۸۳۲) (۲۳۸۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۱۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲)

<sup>(</sup>١) (الخمار): يعنى: العمامة؛ لأنها تخمر الرأس؛ أي: تغطيه.

۳۱۹۱ و أخرجه / ن(۱۲۸) (۱۲۸) / جه(۲۵۰) مي (۲۱۷) / حم (۷٤۸) (۲۲۸) (۲۸۰) (۱۲۷۷) (۱۲۷۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۷۸) (۲۲۷۸) (۲۲۷۸) (۲۲۷۸) (۲۲۷۸)

٣١٩٢ ـ (خـ) عَنْ أبي العَالِيَةِ قَالَ: امْسَحُوا عَلَىٰ رِجْلِي، فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

\* \* \*

٣١٩٣ ـ (د ت جه) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (١)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَسُولِ الله ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (١) قَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

• حسن.

٣١٩٤ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أنه سَأَلَ بِلَالاً عَنْ وَضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ وَشُوءٍ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ فَيُتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (١).

• صحيح.

٣١٩٥ ـ (ن) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَبِلَالٌ الله ﷺ وَبِلَالٌ: الأَسْوَافَ (١)، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا: مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلَالٌ: ذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ. [ن١٢٠]

• حسن الإسناد.

٣١٩٦ \_ (جه ط) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَىٰ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ،

٣١٩٣ وأخرجه/ حم(٢٢٩٨١).

<sup>(</sup>١) (ساذجين): أي: خالصين في السواد.

٣١٩٤\_(١) (وموقيه): الموق: نوع من الخفاف، وساقه إلى القصر.

٣١٩٥\_ (١) (الأسواف): حائط بالمدينة.

٣١٩٦\_ وأخرجه/ حم(٨٧) (٢٣٧).

فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ! فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَمْسَحُ عَلَىٰ خِفَافِنَا، لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْساً، كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَمْسَحُ عَلَىٰ خِفَافِنَا، لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْساً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [جه٤٦٥]

وفي «الموطأ»: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - وَهُوَ أَمِيرُهَا -، فَرَآهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ؟! فَقَدِمَ عَبْدُ الله، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ سَعْدٌ، فَقَالَ: أَسَالتَ عَبْدُ الله، فَقَالَ: لَا، فَسَأَلَهُ عَبْدُ الله، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي أَبَاكَ؟ فَقَالَ: الله عَمْرُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الله الله عَبْدُ الله: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا الله وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، قَالَ عَبْدُ الله: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الغَائِطِ، فَقَالَ عُمَرُ: الله عَمْرُ: الغَائِطِ. [ط٧٤]

• صحيح.

٣١٩٧ ـ (د ت جه) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (المَسْحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ). [د٧٥/ ت٥٩/ جه٥٥، ٥٥٤]

• صحيح.

■ وفي رواية لأحمد: وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا. [حم٧١٨٥٧]

وفي رواية: وَأَيْمُ الله! لَوْ مَضَىٰ السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا
 خَمْساً.

٣١٩٨ ـ (د ت جه) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

۱۹۹۷ و أخرجه / حم (۱۵۸۱۱ - ۱۵۸۱۲) (۱۵۸۱۲) (۱۲۸۱۲) (۱۲۸۱۲ - ۱۸۸۲۷) (۱۸۸۱۲) (۱۸۸۱۲) (۱۸۸۱۲) (۱۸۸۱۲)

٣١٩٨ وأخرجه/ حم(١٨٢٠٦).

[د١٥٩/ ت٩٩/ جه٥٥]

تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

• صحيح.

٣١٩٩ ـ (د ت) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النُّفَيْنِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا.

• حسن صحيح.

٠٠٣٠٠ (د مي) عَنْ عَلِيٍّ هَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكُانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَىٰ بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَىٰ بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِر خُفَيْهِ.

□ ولفظ الدارمي: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَيْ النَّعْلَيْنِ، فَوَسَّعَ ثُمَّ قَالَ. وذكر الحَدِيث.

• صحيح.

قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ يَالِبَ الله عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي! وَسَأَلْتُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعْرَ المَسْحِ عَلَىٰ العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعْرَ المَاءَ.

• صحيح الإسناد.

٣٢٠٢ ـ (د) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الله ﷺ الله عَلَىٰ مَسُحُوا عَلَىٰ الله ﷺ أَمْرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَىٰ

٣١٩٩ وأخرجه/ حم (١٨١٥٦) (١٨٢٢٨).

٣٢٠٠ وأخرجه/ حم (٧٣٧) (١١١) (١١٨) (٣٤٣) (١٠١٥ \_ ١٠١٥) (١٢٦٤).

٣٢٠٢\_ وأخرجه/ حم(٢٢٣٨٣).

[١٤٦٥]

العَصَائِبِ(١) وَالتَّسَاخِينِ(٢).

• صحيح.

٣٢٠٣ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا الطُّهُورُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: (لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيُالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).

• صحيح.

كَ ٣٢٠٤ - (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءاً، أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيْامِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيم يَوْماً وَلَيْلَةً.

• حسن.

٣٢٠٥ ـ (ن) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الجُهُعِيِّ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الجُمُعَةِ الخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الجُمُعَةِ إِلَىٰ الجُمُعَةِ. قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

• صحيح.

٣٢٠٦ - (ن) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَداً بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأً، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ.

<sup>(</sup>١) (العصائب): العمائم، سميت عصائب؛ لأن الرأس يعصب بها.

<sup>(</sup>٢) (التساخين): الخفاف، ويقال: إن أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه.

قَالَ: وَصَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَعُونِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَصَلَّىٰ خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَمَ رَسُولُ الله عَيْقِ، فَصَلَّىٰ خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَمَ ابْنُ عَوْفٍ، قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَضَىٰ مَا سُبِقَ بِهِ.

• صحيح الإسناد.

٣٢٠٧ ـ (ت) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ (١٠٠؟ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ (١٠٠؟ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ.

#### • صحيح.

• ضعيف.

٣٢٠٩ ـ (د جه) عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ـ قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِلْقِبْلَتَيْنِ ـ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله!

٣٢٠٧\_ (١) (بعد المائدة): أي: بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُتُشَمْ إِلَى اَلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱيَّدِيكُمْ إِلَى اَلْكَمْبَيْنَ﴾ الآية [٦].

فكون المُسح علىٰ الخَفين بعد المائدة، يؤكد مشروعيته وعدم نسخه. (صالح). ٣٢٠٨\_ وأخرجه/ حم(١٨١٤٥) (١٨٢٢٠).

أَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: (يَوْماً)، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ).

قَالَ أَبُو دَاوُد: ورَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ المِصْرِيُّ. . عنه قَالَ فِيهِ: حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعاً ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَك) . [د١٥٨/ جه٥٥]

□ ولفظ ابن ماجه في أوله: عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ القِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا...

#### • ضعيف.

• ٣٢١٠ ـ (د) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبَّادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسِ النَّقَفِيُّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، وَقَالَ عَبَّادٌ: رَسُولَ الله ﷺ أَتَىٰ كِظَامَةَ قَوْمٍ ـ يَعْنِي: المِيضَأَةَ ـ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ المِيضَأَة وَالكِظَامَة ، ثُمَّ اتَّفَقًا: فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. [د١٦٠]

#### • صحيح.

٣٢١١ ـ (د ت جه) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ فَيَّاتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَىٰ الخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا. [د١٦٥/ ت٧٩/ جه٥٥] • ضعيف.

٣٢١٢ - (جه) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ: كَأَنَّهُ دَفَعَهُ: (إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْع)، وَقَالَ

۳۲۱۰ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۱۵) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸۱) (۱۲۱۸۱). ۳۲۱۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۱۹۷).

رسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا: مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَىٰ أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ. [جه٥٥]

• ضعيف جداً.

سُولِ الله ﷺ فَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: (هَلْ مِنْ مَاءٍ)؟ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالجَيْشِ فَأَمَّهُمْ.

• ضعيف.

تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. [جه٥٥] الله ﷺ وَمَسَحَ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

• صحيح، وقال أبو داود: ليس بمتصل.

٣٢١٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي مُسْلِم ـ مَوْلَىٰ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ـ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَىٰ رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَىٰ خُفَّيْكَ، وَعَلَىٰ خِمَارِكَ، وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ (١). [جه٣٥]

• ضعيف.

مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالمَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ. [جه٧٥]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

٣٢١٧ \_ (حم) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ قَالَ: رَأَيْتُ

٣٢١٥ وأخرجه/ حم(٢٣٧١) (٢٣٧٢٤).

<sup>(</sup>١) (الخمار): في الأصل ما تستر به المرأة رأسها، وأريد به هنا العمامة.

رَسُولَ الله ﷺ بَعْدَ الحَدَثِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ. [حم١٢٨، ٢١٦، ٣٤٣، ٣٨٧]

#### • صحيح لغيره.

٣٢١٨ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدْ مَسَحَ رَسُولُ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

• إسناده ضعيف.

سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَا عِنْدَ عُمَرَ ضَيَّهُ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ؟ فَقَضَىٰ عُمَرُ لِسَعْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا سَعْدُ! قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ مَسَحَ عَلَىٰ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا سَعْدُ! قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ مَسَحَ عَلَىٰ فَقَالَ رَوْحٌ: أَوْ بَعْدَهَا لَخُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ لَ فَقَالَ رَوْحٌ: أَوْ بَعْدَهَا لَىٰ خُفَيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ لَ فَقَالَ رَوْحٌ: أَوْ بَعْدَهَا عَلَيْهِمَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ، قَالَ: لَا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِمَا بَعْدَمَا أَنْزِلَتِ المَائِدَةُ، فَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ، فَسَكَتَ عُمَرُ شَعْهُمَا عُمَرُ مَنْ عَمَرُ الْعَالِيَةِ الْعَلَىٰ الْعَلَقَ عَمْرُ فَيْ الْعَلَادِيَةُ اللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَمْرُ فَيْ اللَّهُ الْعَلَادُةُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• إسناده ضعيف.

• ٣٢٢٠ ـ (حم) عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ وَعَلَىٰ الخِمَارِ، ثُمَّ العِمَامَةِ. [حم ٢٢٤١٩]

• صحيح لغيره.

٣٢٢١ ـ (حم) عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ نَزَعَ خُفَّيْهِ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الوُضُوءُ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٢٢٢ ـ (حم) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَمَرَ بِالمَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِيُللِيهِنَّ، [حم٥٩٩٩]

• صحيح لغيره.

٣٢٢٣ ـ (حم) عَن عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: فَسَأَلتُ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَيْ ـ عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ الخُقَيْنِ؟ قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الإِنْسَانُ عَلَىٰ الخُقَيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا، قَالَ: (نَعَمْ). [حم٢٦٨٢٧]

• إسناده ضعيف علىٰ نكارة في متنه.

علىٰ الخفين: (لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ). علىٰ الخفين: (لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ). الخفين: (لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ).

٣٢٢٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ، ثُمَّ تَوَضَّأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ المَسْجِد، فَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا.

• إسناده صحيح.

٣٢٢٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَىٰ قُبَالَ، ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ المَسْجِدَ فَصَلَّىٰ.

• إسناده صحيح.

٣٢٢٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحُفَيْنِ عَلَىٰ الحَفْقَيْنِ عَلَىٰ الحَفْقَانِ الْعَلَىٰ الحَفْقَانِ الْعَلَىٰ الحَفْقَانِ الْعَلَىٰ الْعَل

٣٢٢٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفِّ بُنِ كَيْفَ هُو؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، الْخُفِّ بُنِ كَيْفَ هُوَ أَمَرَّهُمَا.

٣٢٢٩ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ الأَنْصَادِيَّ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ يُمْسَحَ اللَّعْرُ بِالمَاءِ.

• إسناده منقطع.

• ٣٢٣٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ النُّرْبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ العِمَامَةَ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ. [ط٧١]

٣٢٣١ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّهُ رَأَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، امْرَأَةَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَىٰ رَأْسِهَا عُبَيْدٍ، امْرَأَةَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَىٰ رَأْسِهَا اللهَاءِ، وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.

[وانظر: ۲۵۳۷، ۳۰۸۳، ۵۰۹۸]

#### ١٩ ـ باب: ما ينقض الوضوء

٣٢٣٢ ـ (خ) عَنْ عَطَاءٍ: فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكِرِهِ، نَحْوُ القَمْلَةِ؟ قَالَ: يُعِيدُ الوُضُوءَ.

٣٢٣٣ - (خ) عَنِ الحَسَنِ البصريِّ قَالَ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ

وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. [خ. الوضوء، باب ٣٤]

٣٢٣٤ ـ (حم) (ع) عَنْ حُصَيْنِ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْ عَلَىٰ المِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ! لِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَىٰ المَحْدَثُ)، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي يَقُولُ: (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الحَدَثُ)، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: وَالحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرِطَ. [حم١١٦٤]

• حسن لغيره.

مَوْلَاةُ رَسُولِ الله عَلَيْ الْوَ الْمَرَأَةُ أَبِي رَافِعِ مَوْلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ الله مَوْلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ ال

• إسناده حسن.

٣٢٣٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ رَأَىٰ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ (١) مِرَاراً، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِف، وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّىٰ يُصَلِّي.

٣٢٣٦ (١) (القلس): ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه، وليس بقيء، «النهاية».

[وانظر فِي شَأْنِ البَوْلِ: ٢٥٣٧.

فِي شَأْنِ المَذْي: ٢٥٤٤.

فِي شَأْنِ الحَدَثِ: ٢٩٧٩، ٢٩٨٠، ٣١٠٦، ٣١٠٧.

فِي شَأْنِ الغَائِطَ: ٢٩٨٢.

فِي شَأْنِ النَّوْم: ٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣١٠٠.

فِي مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ: ٥٢٦٤].

#### ٢٠ - باب: التسمية قبل الوضوء

٣٢٣٧ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ).

• حسن.

٣٢٣٨ ـ (جه مي) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ). [جه٣٩٧/ مي٢١٨]

• حسن.

٣٢٣٩ ـ (ت جه) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَسُولَ الله ﷺ: (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ). [ت٢٥، ٢٦/ جه٨٩٣]

□ زاد ابن ماجه في أوله: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ).

٣٢٣٧ وأخرجه/ حم(٩٤١٨).

٣٢٣٨ وأخرجه/ حم(١١٣٧٠) (١١٣٧١).

٣٢٣٩\_ وأخرجه/ حم(١٦٦٥٢) (٢٣٢٣٦) (٢٧١٤٥ \_ ٢٧١٤٧).

وزاد في رواية عند أحمد: (وَلَا يُؤْمِنُ بِالله مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي،
 وَلَا يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ).

• حسن.

٣٢٤٠ (جه) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ النَّنْصَارَ).

منكر.

## ٢١ \_ باب: المسح على الجبيرة

المجها عَنْ عَلِيِّ ظَلِيً قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَىٰ زَنْدَيَّ، فَالَتُ النَّبِيِّ وَقَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَىٰ زَنْدَيَّ، فَسَالَتُ النَّبِيِّ وَقَالَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ الجَبَائِرِ. [جه٧٥٦]

• ضعيف جداً.

[وانظر: ٣٣٦٧، ٢٢٤٣، ٣٤٤٣]

# ٢٢ \_ باب: الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة

٣٢٤٢ ـ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا ـ أَوْ يَغْتَسِلَ ـ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: (إِنَّ المَاءَ لَا رَسُولَ الله عَلَيْ: (إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ). [د٦٨/ ت٢٥٥/ ن٣٢٤/ جه٣٧٠، ٣٧٤/ مي٧٦١، ٢٧٦ر]

٣٢٤٧\_ وأخرجه/ حم (٢١٠٠ \_ ٢١٠٠) (٢٦٥٢) (٢٨٠٧) (٢٦٨٠٢).

- □ ولفظ الدارمي: (إِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ الْمَاءِ جَنَابَةٌ).
- وفي رواية لأحمد: (إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ). [حم٢٨٠٥، ٢٨٠٦]
  - صحيح.

- ٢٢٤٣ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَصْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَةِ. [جه٣٧٦]

• صحيح.

الرَّجُلُ بِفَضْل طَهُورِ المَرْأَةِ. [د٨٦/ ت٢٤/ ن٣٤٦/ ن٣٤٦/ ٣٤٦] الرَّجُلُ بِفَضْل طَهُورِ المَرْأَةِ.

🗆 زاد في رواية الترمذي: أَوْ بسُؤْرِهَا(١).

• صحيح.

مَعْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةُ

٣٢٤٣ وأخرجه/ حم(٣١٢٠) (٢٦٨٠١).

٣٢٤٤ وأخرجه/ حم(١٧٨٦٣) (١٧٨٦٥) (٢٠٦٥٧) (٢٠٦٥٧).

<sup>(</sup>۱) (بسؤرها): قال أحمد محمد شاكر: والمفهوم من الروايات أن المراد بالسؤر: هو فضل الطهور لا فضل الشراب؛ فإن أصل السؤر البقية من كل شيء.

قال الخطابي: ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب. وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي، وقال محمد بن إسماعيل - البخاري - خبر الأقرع لا يصح - أي: هذا الحديث - والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ.اه.

[جه٤٧٣]

بِفَصْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعاً.

• صحيح.

٣٢٤٦ ـ (جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ. [جه٥٣٥]

• ضعیف

٣٢٤٧ \_ (ت) عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (١) قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ فَصْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ.

• صحيح.

٣٧٤٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَصْلِ المَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً. [ط١١٩]

• إسناده صحيح.

# ٢٣ \_ باب: هل يتوضأ من مس الذكر

٣٢٤٩ ـ (٤) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ نَبِيِّ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ اللهِ عَلَيْ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ اللهِ عَلَيْ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَنْهُ)؟ أَوْ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: (هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ)؟ أَوْ (بَضْعَةٌ مِنْهُ).

٣٧٤٦\_ وأخرجه/ حم(٥٧٢).

٣٢٤٧\_ (١) الرجل الذي من بني غفار هو: الحكم بن عمرو راوي الحديث (٣٢٤٤). ٣٢٤٩\_ وأخرجه/ حم(١٦٢٨٦) (١٦٢٩٥) (١٦٢٩٥).

☐ زاد في رواية عند أبي داود: (فِي الصَّلَاةِ). [د١٨٣]

□ وزاد عند النسائي: أَنَّهُمْ خَرَجُوا وفداً، فَبَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ،
 فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ.

#### • صحيح.

الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ حِذْيَةٌ (١) مِنْكَ). وَمُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ حِذْيَةٌ (١) مِنْكَ).

• ضعيف جداً.

٣٢٥١ ـ (٥) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكِرِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَلْيَتُوضَا ).

[د۱۸۱/ ت۲۸\_ ۸٤] ن۱۲۲، ۱۲۶ ۲۶۶، ۲۶۶/ جه۹۷۹/ می، ۷۵۱، ۲۵۷]

□ ولفظ الترمذي، وهو رواية عند النسائي: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأُ).

#### • صحيح.

الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ الوُضُوءُ). [جه-٤٨]

• صحيح بما قبله.

٣٢٥- (١) (حذية): القطعة الصغيرة.

٣٢٥١ وأخرجه/ ط(٩١)/ حم(٣٧٢٩٣ ـ ٢٧٢٩١).

٣٢٥٣ ـ (جه) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالُونُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ).

• صحيح بما قبله.

٣٢٥٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ).

• صحيح.

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأً، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا؛ فَلْيَتَوَضَّأً، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا؛ فَلْيَتَوَضَّأً».

• إسناده حسن.

٣٢٥٦ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَفْضَىٰ بِيلِهِ إِلَىٰ ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ). [حم١٨٤٠٥، ٨٤٠٥]

• حسن، وإسناده ضعيف.

٣٢٥٧ \_ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّالُ). [حم٢١٦٨٩]

• إسناده حسن.

٣٢٥٨ ـ (ط) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّم، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأ، سَعْدٌ: لَعَلَّم، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: قُمْ وَجَعْتُ. [ط٩٧]

• إسناده صحيح.

٣٢٥٩ - (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا
 مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ.

• إسناده صحيح.

• ٣٢٦٠ ـ (ط) عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ.

• إسناده صحيح.

٣٢٦١ - (ط) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي - عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ - يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! أَمَا يَجْزِيكَ الغُسْلُ مِنَ عُمَرَ - يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! أَمَا يَجْزِيكَ الغُسْلُ مِنَ الوُضُوءِ، قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنِّي أَحْيَاناً أَمَسُّ ذَكْرِي، فَأَتُوضَّأُ. [ط٥٥]

٣٢٦٢ - (ط) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّىٰ، قَالَ غَمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّىٰ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةً مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، مَسِسْتُ فَرْجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأَتُ وَعَلَاتِي.

• إسناده صحيح.

# ٢٤ ـ باب: الوضوء من النوم

رَسُولُ الله ﷺ: (وِكَاءُ السَّهِ<sup>(۱)</sup> العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ). [د۲۰۳/ جه ٤٧٧]

• حسن.

٣٢٦٣ وأخرجه/ حم(٨٨٧).

<sup>(</sup>١) (وكاء السُّه): الوكاء: الرباط. والسُّه: من أسماء المدبر.

٣٢٦٤ \_ (مي) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا العَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنُ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ). [مي٢٤٩]

• حسن لغيره.

وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، قالَ فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، قالَ فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ؟ وَقَدْ نِمْتَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً). زَادَ عُثْمَانُ: (فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ؛ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ). [٢٠٢/ ٢٠٧]

• ضعيف، وقال أبو داود: منكر.

٣٢٦٦ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنَامُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّا .

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي: وَهُوَ سَاجِدٌ. [جه٤٧٤]

• صحيح.

٣٢٦٧ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ، وَمُولَ الله ﷺ نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ، وَمُعَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الله: [جه٥٧٥]

• صحيح.

٣٢٦٨ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ. يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ.

منكر.

٣٢٦٤\_ وأخرجه/ حم(١٦٨٧٩).

٣٢٦٥ وأخرجه/ حم(٢٣١٥).

٣٢٦٦\_ وأخرجه/ حم(٢٥٠٣٦).

٣٢٦٧\_ وأخرجه/ حم(٤٠٥١) (٤٠٥٢).

٣٢٦٩\_ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

٣٢٧٠ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً؛ فَلْيَتَوَضَّأُ.

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا فَمُتُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعَبَيْنَ ﴿ [المائدة: ٦]: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ بِرُءُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعَبَيْنَ ﴾ [المائدة: ٦]: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ المَضَاجِعِ. يَعْنِي: النَّوْمَ.

• إسناده منقطع.

## ٢٥ - باب: هل يتوضأ من القبلة

٣٢٧١ ـ (٤) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً. قالَ قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً. قالَ قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

- □ ولأبي داود والترمذي: أنه ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.
- □ وفي رواية لابن ماجه: أنه ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي. [جه٥٠٣]
  - صحيح دون رواية ابن ماجه.

٣٢٧٢ - (ط) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ بَاللهُ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ الْمُرَأَتَةُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ الْمُرَاثَةُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ الْمُرَاثَةُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ الْمُرَاثَةُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ اللهُ المُؤْمُوءُ.

• إسناده صحيح.

٣٢٧١ وأخرجه/ حم(٢٤٣٢٩) (٢٢٧٥٢) (٢٥٧٦٧).

المقصد الثّالث: العبادات

744

٣٢٧٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ؛ الوُضُوءُ. [ط٨٩]

• إسناده منقطع.

٣٢٧٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ؛ الوُضُوءُ. [ط٩٩]

#### ٢٦ \_ باب: النضح بعد الوضوء

٣٢٧٥ ـ (د ن جه) عَنِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا بَالَ، يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

[د١٦٦ - ١٦٨ ن١٣٥ ، ١٣٥ جه١٦٦]

□ وفي رواية: تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

• صحيح.

٣٢٧٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (جَاءَنِي جَبْريلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا تَوضَّأْتَ، فَانْتَضِحْ).

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَضِعْ). [ت·٥/ جه٤٦]

• ضعيف.

٣٢٧٧ \_ (جه) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ، عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ

۱۷۸۰۳ و أخرجه / حم (۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۱) (۱۱۲۲۱) (۱۲۲۷۱) (۱۲۲۷۱) (۱۷۸۰۳ ـ ۱۷۸۰۳ و أخرجه / حم (۱۲۲۷۱) (۱۳۲۷۳ ـ ۱۲۳۷۳).

٣٢٧٧\_ وأخرجه/ حم(١٧٤٨٠) (٢١٧٧١).

[جه٢٦٤]

ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ البَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ).

• حسن دون الأمر.

٣٢٧٨ ـ (جه) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ.

• صحيح.

٢٧ - باب: المنديل بعد الوضوء والغسل

٣٢٧٩ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ خِرْقَةٌ يُنشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ.

• ضعيف الإسناد.

٣٢٨٠ - (ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

• ضعيف الإسناد.

مَاءً، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ (١) وَرْسِيَّةٍ (٢) فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الوَرْسِ عَلَىٰ عُكَنِهِ (٣). [جه٣٦٠٤] إلَىٰ أَثْرِ الوَرْسِ عَلَىٰ عُكَنِهِ (٣).

□ وفي رواية: وَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ.

• ضعيف.

٣٢٨١ (١) (بملحفة): أي: لحاف.

<sup>(</sup>٢) (ورسية): مصبوغة بورس، وهو نبات أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٣) (عكنه): العكنة: الطي في البطن من السمن.

تَوَضَّأً، وَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ. [جه ٤٦٨، ٤٦٨ع]

• حسن.

## ٢٨ \_ باب: الإسراف بالماء في الوضوء

٣٢٨٣ ـ (ت جه) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ المَاءِ). [ت٥٥/ جه ٤٢١] فَ ضعف جداً.

٣٢٨٤ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: (مَا هَذَا السَّرَفُ)؟ فَقَالَ: أَفِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ). [جه٥٤]

• ضعيف جداً.

٣٢٨٥ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: (لَا تُسْرِفْ، لَا تُسْرِفْ).

موضوع.

#### ٢٩ \_ باب: الوضوء بالنبيذ

٣٢٨٦ ـ (خ) عَن عَطَاءٍ قال: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.

\* \* \*

٣٢٨٣ ـ وأخرجه/ حم(٢١٢٣٨). ٣٢٨٤ ـ وأخرجه/ حم(٧٠٦٥).

| بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ     | ٣٢٨٧ ـ (د ت جه) عَنْ عَبْدِ الله لَيْلَةَ الجِنِّ: (مَا فِي إِدَاوَتِكَ)؟ قَالَ: نَبِيدٌ، |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| قَالَ: (تَمْرَةٌ طَيَّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ).     | لَيْلَةَ الجِنِّ: (مَا فِي إِدَاوَتِكَ)؟ قَالَ: نَبِيدٌ،                                  |
|                                                   | □ زاد ابن ماجه: فتوضأ.                                                                    |
| نْ. [د۸۶/ ت۸۸/ جه۳۸۵]                             | □ ولم يذكر الترمذي: لَيْلَةَ الجِرْ                                                       |
| عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهُ بْنِ      | □ وفي رواية لأبي داود: عَنْ مَ<br>مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ      |
| إِلَّهُ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ | مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ الله عَيَّ                                    |
| [٤٥٨]                                             | مِنَّا أَحَدٌ.                                                                            |
| وُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ، وَقَالَ: إِنَّ  | □ وعنده: عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَ ال                                                  |
| [د٢٨]                                             | التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ.                                                     |
| مِنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ       | □ وعنده: سئل أبو العَالِيَة: عَ                                                           |
| : لًا . [د٧٨]                                     | عِنْدَهُ مَاءٌ، وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ، أَيَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ                              |

■ وفي رواية لأحمد: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَعَكَ مَاءٌ)؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: (أَمَعَكَ نَبِيذٌ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَتَوَضَّاً بِهِ. [حم٣٥٣]

• ضعيف.

٣٢٨٨ - (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ: (مَعَكَ مَاءٌ)؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نَبِيذاً فِي سَطِيحَةٍ، لَابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ: (مَعَكَ مَاءٌ)؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيٍّ)، قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ بِهِ. [جه٥٨٣]

• ضعيف.

٣٢٨٧\_ وأخرجه/ حم(٣٧٨٢) (٣٨١٠) (٤٣٠١) (٤٣٠١).

٣٢٨٩ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِمَكَّةَ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ: (لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلَا يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ الغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ).

قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَأَخَذْتُ إِدَاوَةً وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا مَاءً، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ، رَأَيْتُ أَسُودَةً مُجْتَمِعَةً، قَالَ: فَخَطَّ لِي رَسُولُ الله ﷺ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: (قُمْ هَاهُنَا حَتَّىٰ آتِيك). قَالَ: فَقُمْتُ وَمَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَثَوَّرُونَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَسَمَرَ مَعَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلاً طَوِيلاً، حَتَّىٰ جَاءَنِي مَعَ الفَجْرِ، فَقَالَ لِي: (مَا زِلْتَ قَائِماً يَا ابْنَ مَسْعُودٍ)؟ قالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَوَلَمْ تَقُلْ لِي قُمْ حَتَّىٰ آتِيَكَ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: (هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ)؟ قالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَفَتَحْتُ الإِدَاوَةَ فَإِذَا هُوَ نَبِيذٌ، قالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! وَالله! لَقَدْ أَخَذْتُ الإِدَاوَةَ، وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا مَاءً، فَإِذَا هُوَ نَبِيذٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ)، قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّأُ مِنْهَا.

فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّي أَدْرَكَهُ شَخْصَانِ مِنْهُمْ قَالَا لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَؤُمَّنَا فِي صَلَاتِنَا قَالَ: فَصَفَّهُمَا رَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ لَهُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (هَؤُلَاءِ جِنُّ نَصِيبِينَ، جَاؤُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فِي أُمُورٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ سَأَلُونِي الزَّادَ فَزَوَّدْتُهُمْ)، قالَ فَقُلْتُ لَهُ: وَهَلْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ الله مِنْ شَيْءٍ تُزَوِّدُهُمْ إِيَّاهُ؟ قالَ فَقَالَ: (قَدْ زَوَّدْتُهُمُ الرَّجْعَةَ، وَمَا وَجَدُوا مِنْ رَوْثٍ وَجَدُوهُ شَعِيراً، وَمَا وَجَدُوهُ مِنْ عَظْم وَجَدُوهُ كَاسِياً)، قَالَ: وَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَنْ يُسْتَطَابَ بِالرَّوْثِ وَالعَظْمِ. [حم١٣٨١] • إسناده ضعيف.

## ٣٠ ـ باب: الاستعانة على الوضوء

٣٢٩٠ (جه) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِمِيضَأَةٍ،
 فَقَالَ: (اسْكُبِي)، فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيداً،
 فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً.
 [جه٣٩٥]

• حسن دون الماء الجديد.

المَاءَ، فِي السَّفَرِ وَالحَضرِ، فِي الوُضُوءِ. [جه ٣٢٩] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّذِي عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّذِي عَلَيْلِيْ النَّذِي عَلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلَيْلِ النَّذِي عَلَيْلِ النَّذِي عَلَيْلِ النَّذِي عَلَيْ النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي عَلَيْلِي النَّذِي

• ضعيف.

٣٢٩٢ ـ (جه) عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أُمِّ عَيَّاشٍ ـ وَكَانَتْ أُمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ ـ قَالَتْ: كُنْتُ أُوضًى رَسُولَ الله ﷺ وَقَالِتْ: كُنْتُ أُوضًى رَسُولَ الله ﷺ وَقَاعِدٌ.

• ضعيف.

## ٣١ ـ باب: هل يمنع الخضاب من الطهارة

٣٢٩٣ ـ (مي) عَن عَائِشَةَ: سُئِلَتْ عَنِ المَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَىٰ الخِضَابِ(١)؟ فَقَالَتْ: لَأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ.

٣٢٩٣ (١) (الخضاب): الحناء الذي يصبغ به.

□ وفي رواية: سئلَتْ: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الخِضَابِ؟ قَالَتْ: اسْلُتِيهِ(٢) وَرَغْماً (٣).

• إسناد الأول ضعيف، والثاني جيد.

٣٢٩٤ ـ (مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّ نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأُنَ وَصَلَّيْنَ، ثُمَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهْرِ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ، فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ، وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ.

□ وفي رواية: كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأُنَ وَصَلَّيْنَ، وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأُنَ وَصَلَّيْنَ، وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَرُدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ، فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ، وَلَا يَحْبِسُ عَنِ أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ، فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ، وَلَا يَحْبِسُ عَنِ الصَّلَاةِ.

[مي١١٣٥، ١١٣٥]

• إسنادهما صحيح.

٣٢٩٥ ـ (مي) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ، وَهُنَّ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ، وَهُنَّ كُيَّضٌ.

• إسناده صحيح.

٣٢٩٦ ـ (مي) عَنِ الحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ المَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الخِضَابِ.

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۱۱۲۸۸ \_ ۱۱۲۹۰].

<sup>(</sup>٢) (اسلتيه): امسحيه وأزيليه.

<sup>(</sup>٣) (ورغماً): أي: وأنت راغمة؛ أي: منقادة علىٰ كره.

## ٣٢ ـ باب: ما جاء في الرعاف والدم

٣٢٩٧ - (خ) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَنْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ.

فِي جِرَاحَاتِهِمْ.

٣٢٩٩ - (خ) عَن طَاوُس وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَأَهْلِ الحِجَاذِ، قالوا: لَيْسَ فِي الدَّم وُضُوءٌ.

• ٣٣٠٠ - (خ) عنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه عَصَرَ بَثْرَةً، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

ا بني أبي أوفى: أنه بَزَقَ دَماً فَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالحَسَنِ، قالا: فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ. [خ. الوضوء، باب ٣٤]

#### \* \* \*

انْصَرَف، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَبَنَىٰ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. [ط٧٧]

• إسناده صحيح.

كَانَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْجُعُ فَيَخْرُجُ فَيَخْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَىٰ مَا قَدْ يَرْجُعُ فَيَبْنِي عَلَىٰ مَا قَدْ صَلَّىٰ.

٣٣٠٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ رَأَىٰ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَىٰ حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ اللهِ يَعْلِيْهِ ـ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَىٰ عَلَىٰ مَا قَدْ صَلَّىٰ. [ط٨١]

• إسناده صحيح.

تَّ اللَّهُ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ اللَّهُ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَرْعُف، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَىٰ تَخْتَضِبَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَرْعُف، فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. [ط١٨]

٣٣٠٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُجَبَّرِ: أَنَّهُ رَأَىٰ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، حَتَّىٰ تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، حَتَّىٰ تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ (١)، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

٣٣٠٨ ـ (ط) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، الصَّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَصَلَّىٰ عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.

#### • إسناده صحيح.

٣٣٠٩ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ، فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ المُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ، فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ قَالَ مَالِك: قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَرَىٰ أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

۳۳۰۷\_ (۱) يفتله: يحركه.

المقصد الثّالث: العبادات



## ١ - باب: المسلم لا ينجس

المَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ (١) مِنْهُ، فَذَهَبَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، المَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبُ، فَانْخَنَسْتُ (١) مِنْهُ، فَذَهَبَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهْتُ أَنْ فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُسْلِمَ لَا أَجَالِسَكَ، وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُسْلِمَ لَا أَجَالِسَكَ، وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ).

□ وفي رواية للبخاري: (سبحان الله! يَا أَبا هرّ! إِن المؤمن لا ينجس).

الله عَنْ مُنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنِهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُباً(١)، قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ لَخَادَ عَنْهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُباً(١)، قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ).

□ وفي رواية للنسائي: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ

۳۳۱- وأخرجه / د(۲۲۱) ت(۱۲۱) (۲۲۹) جه (۳۲۵) حم (۲۲۱۱) (۸۲۹۸) (۸۲۹۸) (۸۲۹۸) . (۲۲۱۸)

<sup>(</sup>۱) (فانخنست): معناه: مضيت مستخفياً، ولذُّلك وصف الشيطان بالخناس. ۲۳۱۱\_ وأخرجه/ د(۲۳۰)/ ن(۲٦۸)/ جه(٥٣٥)/ حم(٢٣٢٦٤) (٢٣٤١٧).

<sup>(</sup>١) (جنباً): الجنابة معلومة، وأصلها البعد؛ لأنه لا يقرب مواضع الصلاة حتىٰ يتطهر.

أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ (٢) وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي)؟ فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ المُسْلِمَ لَا [5777] يَنْجُسُ).

٣٣١٢ \_ (ت جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ، وَلَمْ أَغْتَسِلْ. [ت٢٢٠/ جه٥٥]

• قال الترمذي: لا بأس بإسناده.

[وانظر: ١٥١٦٤ الاغتسال من الكفر لمن أسلم].

## ٢ \_ باب: نوم الجنب

٣٣١٣ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ. [خ۸۸۸ (۲۸٦)/ م٥٠٣]

□ وفي رواية للبخاري: أنَّها سئلت: أَكَانَ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ. [ **۲** ۸ ٦ **>** ]

□ وفي رواية لمسلم: فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّاً.

<sup>(</sup>٢) (ماسحه): لعل المقصود به: المصافحة.

٣١٣\_ وأخرجه/ د(٢٢٢ \_ ٢٢٢)/ ت(١١٩م)/ ن(٢٥٥ \_ ٢٥٨)/ جه(٥٩١) (٥٩١) (۹۹۳)/ می (۷۵۷) (۲۰۷۸) ط(۱۱۰) موقوفاً/ حم (۲٤٠۸۳) (۲٤٥٥) (۲٤٦٠۸) (\$1737) (Y1737) (YVA37 \_ 37A37) (Y.P37) (P3P37) (PFP07) (31A07) (3A007) (70007) (73F07) (YFF07) (31A07) (PVACY) (+APCY) (TTTTY) (TTTTY) (TATTY).

[خ۲۸۷]

جُنْتُ).

- وعند (د ن جه): تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
- وعندهم: إذا أرادَ أن يأكلَ وهو جنبٌ، غسلَ يديهِ.

٣٣١٤ - (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرَ قَالَ: اسْتَفْتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَ ﷺ:
 أَينَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأً). [خ٢٨٧ (٢٨٧)/ م٣٠٦]
 وفي رواية لهما: (تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ). [خ٢٩٠]
 وفي رواية للبخاري: (نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ

وِتْرِ رَسُولِ الله ﷺ . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي وَتْرِ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ عَبْدِ الله بَنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي وَتْرِ رَسُولِ الله ﷺ . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَعْنَسِلُ؟ قَالَتْ: كُلُّ الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَيْنَامُ فَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَيْنَامُ فَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَيْنَامُ فَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَنَامَ . وَرُبَّمَا تَوَضَّا فَنَامَ . قُلْتُ: اللهَ فَيْ الْأَمْرِ سَعَةً . [٢٠٧٣]

□ زاد أصحاب «السنن» في رواية: قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ الْقَلْ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ آخِرِهِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ.

\* \* \*

۱۳۱۱ و أخرجه / د(۲۲۱) / ت(۲۲۰) / ن(۲۰۹) / جه (۵۸۵) / مي (۲۰۷) / ط(۲۰۱) / حم (۱۲۰) / (۱۲۰) (۱۲۰) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۳۵) (۲۲۲) (۲۳۵) (۲۳۵) (۲۳۵) (۲۳۵) (۲۳۵) (۲۳۵) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰)

۱۳۱۵ و أخرجه / د(۲۲۱) (۱۶۳۷) / ت(۶۶۱) (۱۲۹۶) / ن(۲۲۲) (۲۲۳) (۲۰۱۱) (۴۰۱۱) (۴۰۱۱) (۲۰۱۱) (۲۰۱۱) (۲۰۲۰۳) (۲۰۲۰۳) (۲۰۲۰۳) (۲۰۲۰۳) (۲۰۲۰۳) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲) (۲۰۳۲)

٣٣١٦ ـ (د ت جه) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. [د٢٢٨/ ت١١٨، ١١٩/ جه٥٥ ـ ٥٨٣]

□ زاد في رواية لابن ماجه: حَتَّىٰ يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَغْتَسِلَ.

• صحيح.

٣٣١٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ الْجَنَابَةُ الْجَنَابَةُ اللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَوَضَّا مَ ثُمَّ يَنَامَ. [جه٥٦٥] • صحيح.

٣٣١٨ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

• صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ بَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. [١٦٥٥]

• ضعيف.

٣٣٢٠ - (حم) عَن أَبَي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَرْقُدُنَ جُنُباً حَتَّىٰ تَتَوَضَّاً).

• صحيح لغيره.

٣٣٦٦ وأخرجه/ حم(٢٤١٦١) (٢٤٧٧٨) (٢٤٧٧٨) (٢٤٧٩٦) (٢٥١٣٥) (٢٥٣٧٧). ٣٣١٧ وأخرجه/ حم(١١٥٢٣).

الله ﷺ يُجْنِبُ مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجْنِبُ وَمُعَلَّمُ مَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ مُنْتَبِهُ مُنْتَبِعُ مُنْتَبِعُ مُنْتَبِهُ مُنْتَبِعُ مُنْتَبِهُ مُنْتَبِهُ مُنْتَبِعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَبِعُ مُنْتَبِعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَبِعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنَاتُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُعُ مُنِينَا مُ مُنْتَعِبُهُ مُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُولُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِينًا مُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُعُ مُنْتَعِبُعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُوا مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتَعِبُهُ مُنْتُعُ مُنْتُولُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُعُ مُنْتُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُعُ مُنْ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُ مُنْتُعُ مُنْتُمُ مُنْ مُنْتُلُ مُنْتُ مُنْتُعُ مُنْ مُنْتُ مُ مُنْتُ

• إسناده ضعيف.

٢٣٢٢ - (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
 يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ
 بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ.

• إسناده صحيح.

# ٣ ـ باب: إذا أراد أن يعاود الجماع

٣٣٢٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسائِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [خ٢٨٤/ م٣٠٩] اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [خ٢٨٤/ م٣٠٩] اللهُ وَاحِدٍ.

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ ﷺ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ. وَقَالَ أَنَسٍ: كُنَّا الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ. وَقَالَ أَنَسٍ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ.

٣٣٢٤ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأُ). [م٣٠٨]

۳۳۳ و أخرجه / د(۲۱۸) / ت(۱٤۰) / ن(۳۲۳) (۱۲۲) (۳۱۹۸) / جه (۸۸۵) (۹۸۵) / ۳۲۳ و أخرجه / (۲۱۸) / ۱۲۰۲) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۸) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۹۲۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱۲۰۲۲) (۱

۲۳۲۴ و أخرجه / د(۲۲۰) ت(۱۲۱) ن(۲۲۲) جه(۵۸۷) حم (۱۱۰۳۱) (۱۱۱۲۱) (۱۱۱۲۱) (۱۱۲۲۷) .

# وفي رواية: (ثُمَّ أُرادَ أَنْ يُعَاوِدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً).

#### \* \* \*

٣٣٢٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي رَافِعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَىٰ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَّ عَلَىٰ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَّ عَلَىٰ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَّ تَجْعَلُهُ غُسُلاً وَاحِداً؟ قَالَ: (هَذَا أَزْكَىٰ وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ). [د٢١٩/ جه٥٥]

• حسن.

## ٤ \_ باب: إنما الماء من الماء

٣٣٢٦ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ كِمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ يَتُوضَ كُمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَسَأَلتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ رَسُولِ الله عَلِيْ ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. الله، وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ عَلَيْ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

قَالَ يَحْيَىٰ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا وَالله عَلَيْ . [خ۲۹۲ (۱۷۹)/ م۲۹۷] أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . [خ۲۹۲ (۱۷۹)/ م۲۹۷]

٣٣٢٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَعَلَّنَا أَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَعْجَلْتَ أَوْ أَعْجِلْتَ أَوْ اللهُ عَلَيْهُ: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ

٣٣٧٥ وأخرجه/ حم(٢٣٨٦١) (٢٣٨٧٠) (٢٧١٨٧).

٣٣٢٦ وأخرجه/ حم(٤٤٨) (٤٥٨).

٣٣٢٧\_ وأخرجه/ جه(٦٠٦)/ حم(١١١٦) (١١٢٠٧) (١٨٩٤٩).

قُحِطْتَ (١) ، فَعَلَيْكَ الوَضُوعُ). [خ١٨٠/ م٣٥٥]

٣٣٢٨ ـ (ق) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)(١) . [خ٣٤٣/ ٢٩٣]

٣٣٢٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ إِلَىٰ قُبَاءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ إِلَىٰ قُبَاءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَعْجَلْنَا بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ)، فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولُ الله الله الله الله عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله الله الله عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ)(١). [٣٤٣]

\* \* \*

٣٣٣٠ ـ (ن جه مي) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَ المَاءِ).

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (قحطت): الإقحاط هنا: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه.

٣٣٢٨ وأخرجه/ حم(٢١٠٨٧ \_ ٢١٠٩٠).

<sup>(</sup>١) قال البخاري بعد الحديث (٢٩٣) من «جامعه»، وهو هذا الحديث:

قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.

قال في «فتح الباري» عند شرح الحديث: قال ابن العربي: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه. . ثم أخذ في بيان قول البخاري.

٣٣٢٩ وأخرجه/ د(٢١٧)/ حم(١١٠٤٣) (١١٢٤٣) (١١٣٠٨) (١١٤٣٤).

<sup>(</sup>١) (الماء من الماء): أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق، وهو المني.

٣٣٠- وأخرجه/ حم(٣٥٥١) (٢٣٥٧٥).

٣٣٣١ ـ (د ت جه مي) عَنْ أُبَيِّ بْنُ كَعْبِ: أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ أَن «المَاءَ مِنَ المَاءِ» (١) كانت رُخْصَةٌ رخصها رَسُولُ الله ﷺ فِي بدء الإِسْلَام، ثُمَّ أَمَرَ بِالإغْتِسَالِ بَعْدُ.

[د۲۱۶، ۲۱۵/ ت۱۱۰، ۱۱۱/ جه۲۰۹/ می۲۸۷، ۷۸۷]

□ وفي رواية لأبي داود: أَنَّ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً
 لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

□ ولفظ الترمذي: إِنَّمَا كَانَ «المَاءُ مِنَ المَاءِ» رخصة فِي أَوَّلِ الإِسْلَام، ثُمَّ نهي عنها.

• صحيح.

الإحْتِلَام. (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الْاحْتِلَام.

• ضعيف.

٣٣٣٣ ـ (حم) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: نَادَانِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا عَلَىٰ بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلٌ، فَاغْتَسَلْتُ، وَخَرَجْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَلَمْ أُنْزِلٌ، فَاغْتَسَلْتُ، وَخَرَجْتُ إِلَىٰ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَلَىٰ بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَلَيْكَ، المَاءُ مِنَ المَاء). قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِالغُسْلِ. [حم١٧٢٨٨]

• مرفوعه صحيح لغيره.

٣٣٣١ وأخرجه/ حم (٢١١٠٠ ـ ٢١١٥٠).

<sup>(</sup>١) خلاصة ما في الحديث: أن الغسل في حديث: (الماء من الماء) كان مرتبطاً بنزول المني، ثم جاء هذا الحديث ليوجب الغسل بالتقاء الختانين.

٣٣٣٤ ـ (حم) عَنْ عِتْبَانَ، أَوْ ابْنِ عُتْبَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ: أَيْ نَبِيَّ الله! إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ، أَقْلَعْتُ، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ، أَقْلَعْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (المَاءُ مِنَ المَاءِ).

#### • حديث صحيح.

٣٣٣٥ - (حم) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - وَكَانَ عَقَبِيّاً بَدْرِيّاً - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي المَسْجِدِ - قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: النَّاسَ بِرَأْيِهِ - فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي فَقَالَ: يَا عَدُو نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي فَقَالَ: يَا عَدُو نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي فَقَالَ: أَعْجِلْ بِهِ فَأَلِي بِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُو نَفْسِهِ! أَوقَدْ بَلَعْتَ أَنْ تُفْتِي عَنْ مَسُولِ الله عِيهِ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ وَلَكِنْ حَدَّثِنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ الله عَيْهِ، قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أَبَيُ بُنُ كَعْبِ عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ الله عِيهِ ، قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أَبِي تَعْلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْهِ، قَالَ: فَسَأَلتُمْ عَنْهُ رَسُولَ الله عَلَى عَهْدِهِ، فَلَمْ نَعْتَسِلْ.

قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ، وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ المَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ المَاءِ، إِلَّا رَجُلَيْنِ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: إِذَا جَاوَزَ المَاءِ، إِلَّا رَجُلَيْنِ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ حَفْصَةَ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ وَجَبَ الغُسْلُ، قَالَ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ - يَعْنِي: تَغَيَّظُ -، ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَداً الغُسْلُ، قَالَ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ - يَعْنِي: تَغَيَّظُ -، ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَداً الغُسُلُ، قَالَ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ - يَعْنِي: تَغَيَّظُ -، ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَداً اللهُ وَلَم يَغْتَسِل؛ إِلَّا أَنْهَكُتُهُ عُقُوبَةً.

#### ٥ \_ باب: إذا التقىٰ الختانان

٣٣٣٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الأَرْبَعِ (١)، ثُمَّ جَهَدَهَا (٢)؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ). [خ٢٩١/ م٣٤٨]

□ وزاد في رواية لمسلم: (ثُمَّ اجْتَهَدَ)، وفي أخرى له: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ).

■ زاد عند أبي داود: (وَأَلزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ). [٢١٦]

٣٣٣٧ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ؛ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ، أَوْ مِنَ المَاءِ. وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ، الغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ! \_ أَوْ يَا أُمَّ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ! \_ أَوْ يَا أُمَّ المؤمِنِينَ! \_ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ؟ فَقَالَتْ: لَمَا تَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ؟ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمًّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمًّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا لَا مَالَاتُ عَلَىٰ الخَبِيرِ سَقَطْتَ (١). قَالَ : عَلَىٰ الخَبِيرِ سَقَطْتَ (١).

۳۳۳ و أخرجه / د(۲۱۱) / ن(۱۹۱) / جه (۱۱۰) مي (۲۱۱) حم (۱۱۹۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸) (۲۱۸)

<sup>(</sup>۱) (شعبها الأربع): اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع. فقيل: هي البدان والرجلان. وقيل: الرجلان والشفران. والمتار القاضي عباض أن المراد: شعب الفرج الأربع. والشعب النواحي واحدتها شعبة.

<sup>(</sup>٢) (جهدها): حفزها: كذا قال الخطابيّ. وقال غيره: بلغ مشقتها.

۳۳۳۷ و أخرجه / ط(۲۰۱) / حم (۲۰۲۱) (۱۰۵۲) (۲۲۸۱۷) (۲۲۹۱۶) (۲۰۰۳۷) (۲۰۰۳۷) (۲۸۱۲) (۲۸۱۲) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸)

<sup>(</sup>١) (على الخبير سقطت): معناه: صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه.

رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانُ ('')، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ).

٣٣٣٨ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ (١)، هَلْ عَلَيْهِمَا النَّهُ اللهُ الله ﷺ: (إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِك، أَنَا النَّهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

٣٣٣٩ ـ (ت جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ اللهِ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي

□ ولفظ ابن ماجه: إذا التَقَىٰ الخِتَانَانِ.

• صحيح.

٣٣٤٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إذَا التَقَىٰ الخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ).

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (ومس الختان الختان): قال العلماء: معناه: غيبت ذكرك في فرجها, وليس المراد حقيقة المس. وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع. والمراد بالمماسة المحاذاة.

٣٣٣ وأخرجه/ حم(٢٤٤٩١) (٢٤٤٥٨) (٢٤٤٩١).

<sup>(</sup>١) (يكسل): يقال: أكسل الرجل في جماعه، إذا ضعف عن الإنزال.

٢٣٣٩\_ وأخرجه/ ط(١٠٥).

۲۳۶۰\_ وأخرجه/ حيم(۲۲۷۰).

٣٣٤١ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ). [ - 7 - 2 - 7 ]

• صحيح لغيره.

٣٣٤٢ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ \_ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ \_ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ البِخِتَانُ البِخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. [43.1]

• إسناده صحيح.

٣٣٤٣ \_ (ط) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ \_ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ \_: أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ، فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ كَانَ لَا يَرَىٰ الغُسْلَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. [44.1]

• إسناده حسن.

٣٣٤٤ ـ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. [1.16]

• إسناده صحيح.

٦ ـ باب: إذا احتلمت المرأة ٣٣٤٥ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَىٰ

٣٤٥- وأخرجه/ ت(١٢٢)/ ن(١٩٧)/ جه(٢٠٠)/ ط(١١٨)/ حم(٢٦٥٠٣) (٢٦٥٧٩) (YIIII) (311YI) (AIIYI).

المقصد الثّالث: العبادات

فَهَلْ عَلَىٰ المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ)، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ \_ تَعْنِي: \_ وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (١)! فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (١)! فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ (٢).

□ وزاد في رواية لمسلم: قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ (٣) .

□ وفي رواية للبخاري: فضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً.
 [خ٦٠٩١]

٣٣٤٦ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ! الْمَرْأَةُ تَرَىٰ مَا رَسُولِ اللهِ! الْمَرْأَةُ تَرَىٰ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَرَىٰ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَقَالَ لِعَائِشَةَ: (بَلْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَقَالَ لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَمَّ سُلَيْمٍ! إِذَا رَأَتْ ذَاكَ). [٢١٠]

■ وعند الدارمي: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُنْتَصِراً لِأُمِّ سُلَيْمٍ: (بَلْ أَنْتِ تَرْبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا)، وفيه: (إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا)، وفيه: (إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّبَاكِ). [مي ٧٩١]

<sup>(</sup>١) (تربت يمينك): أي: افتقرت، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها.

<sup>(</sup>٢) (فيم يشبهها ولدها): معناه: أن الولد متولد من ماء الرجل ومَّاء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له.

<sup>(</sup>٣) (فضحت النساء): معناه: حكيت عنهن أمراً يُستحيى من وصفهن به ويكتمنه.

٣٣٤٧ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مالك: أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ الله ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَسُولُ الله ﷺ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ ـ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيْنِ مَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ). [٢١١٥]

٣٣٤٨ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ<sup>(۱)</sup>، وَأُلَّتْ! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونِ الشَّبِهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ). [م١٣]

□ وفي رواية أخرىٰ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفِّ لَكِ، أَتَرَىٰ
 المَرْأَةُ ذَلِكِ؟

٣٣٤٩ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله عَلَيْةِ: عَنِ المَوْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهِ ؟ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ عَنِ المَوْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهِ ؟ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ ؛ فَلْتَغْتَسِلْ).

\* \* \*

٣٣٥٠ ـ (ن جه مي) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَأَلتُ

۳۳٤٧ وأخرجه/ ن(۱۹۵) (۲۰۰)/ جه(۲۰۱)/ حم(۱۲۲۲) (۱۳۰۵) (۱۳۰۱۰). ۳۳٤۸ وأخرجه/ د(۲۳۷)/ ن(۱۹۱)/ مي(۷۲۳)/ طِ(۱۱۷)/ حم(۲٤٦١٠).

<sup>(</sup>١) (تربت يداك وألت): معناه: أصابتها الألَّة، وهي الحربة.

<sup>•</sup> **٣٥٠** وأخرجه/ حم (٢٧٣١٢) (٢٧٣١٣).

رَسُولَ الله ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا؟ فَقَالَ: (إِذَا رَأَتِ المَاءَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ). [ن۸۹م/ ۲۰۲۰/ مي٧٨٩]

### • حسن .

المسلم - وهِي أَمُّ سُلَيْم - وهِي أَمُّ سُلَيْم - وَهِي أَمُّ سُلَيْم - وَهِي أَمُّ الْسَنِ مُولِ الله! تَرَىٰ المَوْأَةُ فِي المَنَامِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! تَرَىٰ المَوْأَةُ فِي المَنَامِ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا رَأْتِ المَوْأَةُ ذَلِكَ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا رَأْتِ المَوْأَةُ ذَلِكَ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ فَلَتَغْتَسِلْ).

# • صحيح لغيره.

٣٣٥٢ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ـ قَالَ حَجَّاجٌ: امْرَأَةً أَرِي ظَلْحَةَ ـ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! المَرْأَةُ تَرَىٰ زَوْجَهَا فِي المَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ بَلَلاً)، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَلَيْهَا، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ بَلَلاً)، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أُوتَقُعْلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (تَرِبَتْ يَمِينُكِ، أَنَّىٰ يَأْتِي شَبَهُ الخُؤُولَةِ إِلَّا مِنْ أَوتَقُعْلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (تَرِبَتْ يَمِينُكِ، أَنَّىٰ يَأْتِي شَبَهُ الخُؤُولَةِ إِلَّا مِنْ ذَلِك، أَيُّ النَّبَهِ). وَقَالَ حَجَّاجٌ ذَلِك، أَيُّ النَّبَهِ). وَقَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: (تَرِبَ جَبِينُكِ)!.

• حديث صحيح رجاله رجال الشيخين.

## ٧ ـ باب: صفة الغسل

٣٣٥٣ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ،

 $<sup>^{800}</sup>$  وأخرجه / د(۲٤٢) (۲٤٣) (۲٤٣) (۱۰۱) (۲۱۸) (۲۱۸) مي (۱۸۸) (۲۸۷) مي (۱۸۸) ط(۱۰۰) حم (۲۲۲۷) (۲۲۷۰۰) (۲۲۱٤۰).

ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَىٰ جِلْدِهِ كُلِّهِ.

المقصد الثّالث: العبادات

[خ۸٤٢/ م١٦٦]

 □ وفي رواية للبخاري: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَىٰ بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ. [خ۲۷۲]

□ وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشُّعْرِ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَائِر جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

□ وفي رواية له: بَدَأً فَغَسَلَ يَدَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الإنّاءِ.

■ ولأبي داود: بَدَأً بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ<sup>(١)</sup>. [د٢٤٣]

٣٣٥٤ \_ (ق) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَضُوءاً لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بَيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) هي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء «النهاية».

٣٥٤\_ وأخرجه/ د(٢٤٥)/ ت(٢٠٣)/ ن(٢٥٣) (٢٥٤) (٤١٧) (٢١٤)/ جه(٢٦٧) (۵۷۳) می (۷۱۷) (۷۲۷) حسم (۸۹۷۲۲) (۹۹۷۲۲) (۳۱۸۶۲۲) (۳۱۸۶۲۲) (TOAFT).

غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَصَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، [٣١٧] م٣١٧] فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

□ وفي رواية لهما: ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. زاد البخاري: غَيْرَ رِجْلَيْهِ. [خ٢٤٩]

□ وفي أُخرىٰ للبخاري: وَسَتَرْتُهُ. [خ٢٦٦]

□ وفي أُخرىٰ له: قالت: هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ. [خ٢٤٩]

■ وعن أبي داود: فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ.

■ وفي رواية للدارمي: ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِالمِنْدِيلِ، فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلَا يَمَسُّهُ.

وفي أخرىٰ: فَأَعْطَيْتُهُ مِلْحَفَةً فَأَبَىٰ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ يَدَهُ، قَالَتْ: فَسَتَرْتُهُ حَتَّىٰ اغْتَسَلَ.

مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بَشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ(١)، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَداً بِشِقِّ رَأْسِهِ الجَنَابَةِ، دُعَا بَشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ(١)، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَداً بِشِقِّ رَأْسِهِ الجَنَابَةِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ. [خ٢٥٨/ ٢٥٨]

الله ﷺ: (أَمَّا رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَّا رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثًا)، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
 انَا فَأُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثًا)، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
 ان فأفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفًى).

م ۳۳۰ و أخرجه / د (۲٤٠)/ ن (٤٢٢).

<sup>(</sup>١) (الحلاب): هو إناء يسع قدر حلبة ناقة.

۱۹۳۸ و أخرجه / د(۲۳۹) ن(۲۰۰) (۲۳۳) جه(۲۰۰) حم (۱۹۷۹) (۱۲۷۸) (۲۸۷۲) (۲۸۷۲) (۲۸۷۲)

■ زاد أصحاب «السنن» في أوله: أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ، كذا عند أبي داود. وعند النسائي وابن ماجه: تَمَارَوْا...

٣٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي جَعْفَرِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي! فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَىٰ مِنْكَ شَعْراً وَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي! فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَىٰ مِنْكَ شَعْراً وَجَلٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبِ. [٢٥٦/ م٢٥٢]

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْراً. [خ٢٥٦]

□ وعند مسلم، وكذا في رواية للبخاري: كانَ ﷺ يُفْرِغُ عَلىٰ
 رَأْسِهِ ثلاثاً.

٣٣٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنا وأَخو عائِشَةَ عَلَىٰ عائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَتْ بإناءٍ نَحوٍ مِنْ صَاعٍ، فاغْتَسَلَتْ، وأفاضَتْ عَلَىٰ رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. [خ٢٥١/ م٣٢٠]

□ زاد في مسلم قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّىٰ تَكُونَ كَالوَفْرَةِ (١٠).

۳۳۵۷ وأخرجه / ن(۲۳۰) (۲۲۶) حرم (۱۱۱۱۳) (۱۲۶۳) (۱۲۹۷) (۱۲۹۷۱) (۱۲۹۷۱) (۱۲۹۷۱) (۱۲۹۷۱) (۱۲۹۷۱) (۱۲۹۷۱)

٣٣٥٨ وأخرجه/ ن(٢٢٧)/ حم (٢٤٤٣٠) (٢٥١٠٧).

<sup>(</sup>١) (كالوفرة): أي: يأخذن من شعر رؤوسهن، ويخففنَ من شعورهن حتى تكون كالوفرة، وهي ما كان من الشعر إلى الأذنين، ولا يجاوزهما.

| نَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ        | ٣٣٥٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَ                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [خ۲۵۰/ م۱۳۱                    | إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ.                              |
| [خ۱۲۲/ م۱۲۳]                   | ☐ وفي روايةً لهما: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.                                   |
| [خ٣٢١/ م١٢٣]                   | □ وفي رواية لهما: مِنَ الجَنَابَةِ.                                               |
| وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ            | □ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: كَانَ يُوضَعُ لِي                                   |
| [خ۳۳۹]                         | هَذَا المِرْكَنُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً.                                      |
|                                | □ وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ا                                   |
|                                | فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ المَاءَ عَلَىٰ            |
| بَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ.           | بِيَمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، صَ    |
| دَعْ لِي، دَعْ لِي،            | □ وفي رواية: قالتْ: فَيُبَادِرُني حَتَّىٰ أَقُولَ:                                |
|                                | قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.                                                       |
| [719]                          | □ وفي رواية: قَالَ سُفْيَانُ: وَالفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعِ.                         |
| [۲۳۲۵]                         | ■ وللنسائي: نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً.                                           |
| [٢٣٤٥]                         | <ul> <li>■ وله: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ الله ﷺ الإِنَاءَ.</li> </ul> |
| وَهُمْ مُونَةً عُلَاكًا كَانَا | ٣٣٦٠ - (ق) عَن انْ عَنَّاسِ: أَنَّ النَّبِّ عَلَيْهِ                              |

۱۹۰۳ و أخرجه / د(۷۷) (۸۲۲) / ن(۲۷) (۱۳۲ و ۲۳) (۲۶ و ۲۱۶) / ۲۱۶) / ۲۱۶ و أخرجه / د(۷۷) (۲۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۳۲ و ۲۱۶ ) (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱۶ (۱۰۱ ) / ۲۱ (۱۰۱ ) / ۲۱ (۱۰۱ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۰ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) / ۲۱ (۱۲ ) /

١٣٣٠ وأخرجه/ ت(٦٢)/ ن(٢٣٦)/ جه(٣٧٧)/ حم(٢٦٧٩٧).

[خ٥٢/ م٢٢٣]

يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

■ زاد الترمذي: مِنَ الجَنَابَةِ.

٣٣٦١ ـ (خ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالمَرْأَةُ وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

□ وفي رواية: مِنَ الجَنَابَةِ.

٣٣٦٢ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدِهَا عَلَىٰ شِقِّهَا الأَيْمَنِ، أَخَذَتْ بِيَدِهَا عَلَىٰ شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبَيَدِهَا الأُخْرَىٰ عَلَىٰ شِقِّهَا الأَيْسَرِ. [خ٢٧٧]

٣٣٦٣ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالُ: (أَمَّا النَّبِيَ عَلَىٰ وَأَسِي فَلَاثًا). [م٣٦٨]

٣٣٦٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ المِثْمُونَةَ .

٣٣٦٥ \_ (ق) عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجَنَابَةِ. [خ٣٢٨ (٢٩٨) م٣٢٤]

■ زاد أحمد: وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

۳۳۱ و أخرجه / حم (۱۲۱۰) (۱۲۱۰) (۱۲۱۰) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۳۱۸) (۱۳۹۷). ۲۳۳۱ و أخرجه / د (۲۳۵).

٣٣٦٣ وأخرجه/ جه(٥٧٧)/ حم(١٤٢٥٩) (١٤٧٥١).

٣٣٦٤ وأخرجه/ حم(٣٤٦٥).

۱۳۲۵ و أخرجه / جه (۲۸۰) حم (۱۳۵۲ (۲۲۵۲) (۲۲۵۲۲) (۲۶۲۲) (۳۰۲۲) (۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲)

مِنْ عَبَّاسٍ بَأْساً بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ عَبَّاسٍ بَأْساً بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.

#### \* \* \*

الضِّمَادُ (١) ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ. [د٢٥٤]

### • صحيح.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّا أَبَعْدَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّا أَبَعْدَ الغُسُل. [د۲۵/ ت۲۰۱/ ۲۵۲۵/ ۲۵۲۸ جه۹۷۵]

□ ولفظ أبي داود: كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءاً بَعْدَ الغُسْل.

### • صحيح.

٣٣٦٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثاً، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْراً مِنْكَ وَأَطْيَبَ. [جه٧٦٥]

### • صحيح.

• ٣٣٧٠ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ

٣٣٦٧ - (١) (الضماد): خرقة يشد بها العضو العليل.

۱۳۹۸ و أخرجه / حم (۲۲۲۹) (۲۲۸۷) (۲۰۲۰) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲).

٣٣٦٩ وأخرجه/ حم(١١٥١٠) (١١٦٩٤).

٣٣٧٠ وأخرجه/ حم(٧٤١٨).

حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَكْثَرَ شَعْراً مِنْكَ وَأَطْيَبَ.

### • حسن صحيح.

مِنَ الجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ، فَيَصُبُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاء، مِنَ الجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ، فَيَصُبُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاء، مِنَ الجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ، فَيَصُبُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاء، حُتَّىٰ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ صَبَّ بِاليُمْنَىٰ عَلَىٰ اليُسْرَىٰ وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِاليُسْرَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِاليُمْنَىٰ عَلَىٰ اليُسْرَىٰ فَعَسَلَ فَرْجَهُ بِاليُسْرَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِاليُمْنَىٰ عَلَىٰ اليُسْرَىٰ فَعَىٰ الْمُسْرَىٰ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ وَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ جَسَدِهِ.

□ وفي رواية: كَانَ يُفْرِغُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ...

□ وفي رواية: ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ مَا عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ...

□ وفي رواية: ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثاً، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً، وَيَغْسِلُ
 وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثاً...

### • صحيح.

٣٣٧٢ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مِنَ الجَنَابَةِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مَنَ الجَنَابَةِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مَنْ الجَنَابَةِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مَنْ الجَنَابَةِ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهِ.

٣٣٧١ وأخرجه/ حم (٢٤٦٤٨) (٢٤٨٤١) (٢٥١٠٨) (٢٥٢٨٣).

□ وفي رواية: أنه ﷺ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

### • صحيح.

٣٣٧٣ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ (١) عَلَىٰ هَذَا: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ فِي الإِنَاءِ، عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ فِي الإِنَاءِ، عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ فِي الإِنَاءِ، فَيَصُبُ بِهَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَيَدُهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّىٰ يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ يَدِهِ يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ يَدِهِ اليُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْقِيهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ، اليُسْرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ وَيَغْسِلُ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَىٰ اللهَ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ. [٢٤٠]

• صحيح الإسناد.

٣٣٧٤ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالحَيْضِ وَاحِدٌ.

• إسناده صحيح.

٣٣٧٥ - (د) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يُفْرِغُ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ اليُسْرَىٰ سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَعْسِلُ الْجَنَابَةِ، يُفْرِغُ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ اليُسْرَىٰ سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَعْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ! وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ! وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ،

٣٣٧٣\_(١) (واتسقت الأحاديث): أي: اتفقت الأحاديث، والمراد: حديث عائشة، وحديث ابن عمر.

٣٣٧٥ وأخرجه/ حم(٢٨٠٠).

ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ جِلْدِهِ المَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَطَهَّرُ. [د٢٤٦]

#### • ضعيف.

٣٣٧٦ ـ (د) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَادٍ، فَلَمْ يَزَلْ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَادٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله عَلَيْ يَسْأَلُ، حَتَّىٰ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْساً، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ النَّوْبِ مَرَّةً.

• ضعيف.

٣٣٧٧ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ).

[د ۲٤٨ ت ١٠٦ جه ٥٩٧]

### • ضعيف.

٣٣٧٨ ـ (د جه مي) عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ عَلَيْ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ)، قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي (١)، ثَلَاثاً، وَكَانَ يَجُزُّ النَّارِ)، قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي (١)، ثَلَاثاً، وَكَانَ يَجُزُّ النَّارِ)، قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي (١)، ثَلَاثاً، وَكَانَ يَجُزُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

• ضعيف.

٣٣٧٩ \_ (جه) عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

٣٣٧٦ وأخرجه/ حم(٥٨٨٤).

٣٣٧٨ وأخرجه/ حم(٧٢٧) (٧٩٤) (١١٢١).

<sup>(</sup>١) (عاديت رأسي): أي: عاملته معاملة العدو، فكان يجزه.

(الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا)، قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: (خُسْلُ الجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً).

• ضعيف.

سُمَّا وَالمَوْأَةِ مِنَ عَائِشَةَ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَوْأَةِ مِنَ المَّاءِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْخُذُ كَفّاً مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ المَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ. [د۲۵۷]

• ضعيف.

٣٣٨١ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الحَائِطِ، حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ. [د٢٤٤]

• ضعيف.

٣٣٨٢ - (د) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ (١) وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزِئُ (٢) بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ. [د٢٥٦] والخِطْمِيِّ (١) وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزِئُ (٢) بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ.

٣٣٨٣ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ حَيْثُ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. [حم٢٥٣٧]

• حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

٣٣٨٠ وأخرجه/ حم(٢٤٤١١) (٢٥٢٠١) (٢٥٨٦٠).

٣٣٨٢ وأخرجه/ حم(٢٥٩٥).

<sup>(</sup>١) (الخطمى): نبت يغسل به الرأس.

<sup>(</sup>٢) (يجتزئ): أي: أنه يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء.

إِذَا أَرَادَ الله عَلَيْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا أَرَادَ الله عَلَيْ إِذَا أَرَادَ يَعْتَسِلَ، بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَفَاضَ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَرَاقَّهُ حَتَّىٰ إِذَا أَنْقَىٰ، أَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ الحَائِطِ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَرَاقَّهُ حَتَّىٰ إِذَا أَنْقَىٰ، أَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ الحَائِطِ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الطَّهُورَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ.

### • إسناده صحيح.

٣٣٨٥ ـ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأً فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ. [ط١٠٢]

### • إسناده صحيح.

٣٣٨٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ المَرْأَةِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ المَرْأَةِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ المَاءِ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.

[وانظر: ٣٠٣٧، ٣٠٤٠ في كمية الماء اللازمة للغسل].

# ٨ \_ باب: الغسل كل سبعة أيام

٣٣٨٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ). [خ٧٩٨/ م٩٤٨]

\* \* \*

٣٣٨٧ وأخرجه/ حم (٨٥٠٣).

٣٣٨٨ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَلَىٰ كُلِّ مُمْعَةٍ) مُسْلِمٍ خُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ).

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

# ٩ ـ باب: لا يغتسل في الماء الراكد

٣٣٨٩ - (م) عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: (لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّاثِمِ، وَهُو جُنُبٌ) فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.
[م٣٨٩]

• ٣٣٩٠ ـ (خ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَّ: فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ<sup>(١)</sup>.

# ١٠ ـ باب: استتار المغتسل

ا ٣٣٩١ - (م) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ، وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ، وَالْعُتَسَلَ.

الله أَحَقُّ (الله أَحَقُّ (الله أَحَقُّ (الله أَحَقُّ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ).

张 张 张

٣٣٨٩\_ وأخرجه/ ن(٢٢٠) (٣٣٠) جه(٢٠٥).

۳۳۹- (۱) قال ابن حجر: أورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل.

قال القاضي عياض: في «الأم» زيادة: «يأخذ منه الوسواس» وهو تمام الحديث.

٣٣٩١ وأخرجه/ ن(٤٠٦).

٣٣٩٣ ـ (دنجه) عَنْ أبي السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: (وَلِّنِي قَفَاكَ)، فَأُولِّيهِ قَفَاكَ)، فَأُولِّيهِ قَفَايَ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ.

🗖 وعند ابن ماجه: وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ. [د٣٧٦/ ٢٢٤/ جه٣٦]

• صحيح.

٣٣٩٤ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ، فَإِنَّهُ يُرَىٰى، فَإِنَّهُ يُرَىٰى، فَإِنَّهُ يُرَىٰى، .

• ضعيف جداً.

٣٣٩٥ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلاً، ثُمَّ أَعْظَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلِيًا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلاً، ثُمَّ أَعْظَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلِيًا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلاً، ثُمَّ أَعْظَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلِيًا فَوَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلِيًا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلاً، ثُمَّ أَعْظَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي عَلَيْهِ أَنْهُ أَمْنَ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ أَعْمَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (اسْتُرْنِي، وَوَلِّنِي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ أَعْمَاهُ ثَوْباً فَقَالَ: (السَّتُرْنِي، وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَ

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۸٤٧٥، ۸٤٧٥].

# ١١ \_ باب: حكم ضفائر المغتسلة

٣٣٩٦ \_ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لَا، إِنَّمَا

۳۳۹۳ و أخرجه / د(۲۵۱) (۲۵۲) / ت(۱۰۵) / ن(۲۶۱) / جه(۲۰۳) مي (۱۱۵۷) (۲۲٤۷۷) (۲۲٤۷۷) .

يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَىٰ رَأْسِكِ ثَلَاث حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ).

□ وفي رواية: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ فقال: (لا).

■ وفي رواية: (فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ). [دت]

■ وفي رواية: (وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ). [دمي]

■ وفي رواية: (ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَىٰ سَائِر جَسَدِكِ). [ت ن]

٣٣٩٧ ـ (م) عَنْ عُيندِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍ و يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجْباً لِابْنِ عَمْرِ و هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا رُؤُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرُسُولُ الله عَلَىٰ أَنْ أُفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي وَرَسُولُ الله عَلَىٰ أَنْ أَفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي وَرَسُولُ الله عَلَىٰ أَنْ أَفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي (رَاسُولُ الله عَلَىٰ أَنْ أَفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي (المَّاتِ).

■ ولفظ النسائي: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ هَذَا، فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ، أَوْ دُونَهُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً، فَأَفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي بِيَدَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْراً.

#### \* \* \*

٣٣٩٨ ـ (د) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ اسْتَفْتَوْا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ اسْتَفْتَوْا النَّبِيَ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا

٣٣٩٧ وأخرجه/ ن(٤١٤)/ جه(٦٠٤)/ حم(٢٤١٦٠).

المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا).

• صحيح.

٣٣٩٩ ـ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ المَرْأَةِ تَغْتَسِلُ، تَنْقُضُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَتْ: بَخٍ، وَإِنْ أَنْفَقَتْ فِيهِ أُوقِيَّةً، إِنَّمَا تَغْتَسِلُ، تَنْقُضُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَتْ: بَخٍ، وَإِنْ أَنْفَقَتْ فِيهِ أُوقِيَّةً، إِنَّمَا يَكْفِيهَا أَنْ تُفْرِغَ عَلَىٰ رَأْسِهَا ثَلَاثاً.

- إسناده صحيح.
- تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ.

🗆 وفي رواية: خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالمَاءِ. [مي١١٨٧، ١١٩٧، ١١٩٨]

• إسناده صحيح.

مَنْ جَابِرٍ: فِي الحَائِضِ وَالجُنُبِ يَصُبَّانِ المَاءَ عَنْ جَابِرٍ: فِي الحَائِضِ وَالجُنُبِ يَصُبَّانِ المَاءَ صَبَّا، وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا. [مي١١٩١، ١١٩١]

□ وفي رواية: قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَلَا تَنْقُضْ
 شَعْرَهَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ أُصُولِهِ وَتُبُلُّهُ.

• إسنادهما ضعيف.

٣٤٠٢ ـ (مي) عَنْ نَافِعِ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ، لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا جَنَابَةٍ. [مي١١٩٤]

• إسناده صحيح.

٣٤٠٣ \_ (مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ

يَغْتَسِلْنَ مِنَ الحِيضَةِ وَالجَنَابَةِ، وَلَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي ىَلِّهَا . [17.7%]

• اسناده جيد.

٣٤٠٤ - (مي) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَا يَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْض وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ. [119000]

• إسناده ضعيف.

٣٤٠٥ - (مي) عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا. [می،۱۱۹]

• إسناده ضعيف.

٣٤٠٦ - (مي) عَن إِبْرَاهِيم قال: إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ [1197]

• إسناده صحيح.

٣٤٠٧ - (مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ، وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا المَاءَ صَبّاً حَتَّىٰ تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعْرِ. [می۱۲۰۰]

• إسناده صحيح.

٣٤٠٨ ـ (د جه مي) عَن جُمَيْع بْن عُمَيْرِ التَّيْمِي قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أمي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا الإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ

٣٤٠٨\_ وأخرجه/ حم(٢٥٥٥٢).

يُفِيضُ عَلَىٰ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤْوسَنَا خَمْسَ مرارٍ، مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ. [دا ۲۲/ جه ۷۷۴/ مي ۱۱۸۸]

- 🛘 وعند ابن ماجه: مَعْ عَمَّتِي وخَالَتِي.
  - □ ورواية أبى داود مختصرة.
    - ضعيف جداً.
- ٣٤٠٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَجْمَرْتُ رَأْسِي<sup>(۱)</sup> إِجْمَاراً شَعْرَةٍ شَدِيداً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ! أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَىٰ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً).
  - إسناده ضعيف.

# ١٢ \_ باب: غُسْلُ الكافر إذا أسلم

الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (١ً). النَّبِيِّ عَلَيْ أُرِيدُ النَّبِيِّ عَلَيْ أُريدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (١٠).

### • صحيح.

٣٤١١ ـ (د) عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ

٣٤٠٩\_ (١) أي: جمعته وضفرته.

٣٤١٠ وأخرجه/ حم(٢٠٦١١) (٢٠٦١٥).

<sup>(</sup>١) (سدر): شجر النبق، يطحن ورقه ويستعمل في النظافة.

٣٤١١ وأخرجه/ حم (١٥٤٣٢).

قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: (أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ).

• صحيح.

[وانظر: ١٥١٦٤].

# ١٣ ـ باب: النائم يرى بللاً

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً؟ قَالَ: (يَغْتَسِلُ)، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَا يَجِدُ البَلَلَ؟ قَالَ: (لَا غُسْلَ عَلَيْهِ)، وَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: المَرْأَةُ تَرَىٰ ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ). [د۲۳٦/ ت١١٠/ جه١٦/ مي٢٩٧]

- □ وعند الترمذي: أُمّ سَلَمَةَ بدلاً من أُمّ سُلَيْم.
- □ ولم يذكر ابن ماجه والدارمي قول أُمِّ سَلَمَةَ.
  - حسن، إلا قول أم سليم.

٣٤١٣ ـ (ط) عَنْ زُييْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الضَّلْبِ إِلَىٰ الجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدْ احْتَلَمَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، الخَطَّابِ إِلَىٰ الجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدْ احْتَلَمَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَالله! مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَىٰ فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَىٰ مُتَمَكِّناً. [ط١١٣]

• حدیث حسن.

٣٤١٢\_ وأخرجه/ حم(٢٦١٩٥).

المقصد الثّالث: العبادات

٣٤١٤ ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ غَدَا إِلَىٰ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً فَقَالَ: لَقَدْ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلَام مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَىٰ فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَام، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. [4111]

٣٤١٥ ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَادِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَىٰ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الوَدَكَ لَانَتِ العُرُوقُ، فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ. [4011]

# ١٤ \_ بَاب: الإطلاء بالنُّورَةِ

٣٤١٦ \_ (جه) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَىٰ، بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ (١)، أَهْلُهُ. [407, 4001]

□ وفي رواية: أنه ﷺ اطَّلَىٰ، وَوَلِيَ عَانَتُهُ بِيَدِهِ.

• ضعف.

# ١٥ ـ باب: اغتسال الرجل وزوجته

٣٤١٧ \_ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَيْ فِي تَوْرِ (١) مِنْ شَبَهِ (٢). [646, 88]

### • صحيح.

٣٤١٦\_ (١) (وسائر جسده أهله): أي: وطلىٰ أهله سائر جسده.

٣٤١٧ (١) (تور): وعاء.

<sup>(</sup>٢) (شبه): نوع من النحاس أصفر.

سَلَمَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللل

• صحيح الإسناد.

٣٤١٩ ـ (ن جه) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﴿ إِنَّا رَسُولَ الله ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ العَجِينِ. [ن ٢٤٠/ جه٧٧]

• صحيح.

وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَاحِدٍ. وَاحِدٍ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

• صحيح.

١٦ - باب: من اغتسل ثم رأى لمعة لم يصبها الماء

٣٤٢١ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَىٰ لُمْعَةً (٢) فَمَلَّهَا (٣) عَلَيْهَا .

٣٤١٨ وأخرجه/ حم (٢٦٧٤٩).

<sup>(</sup>١) (كيِّسة): المراد: حسن الأدب.

<sup>(</sup>٢) (مركن): وعاء كبير يغتسل فيه.

<sup>(</sup>٣) (علينا): وفي نسخة: عليها.

٣٤١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٨٩٥).

٣٤٢١\_ وأخرجه/ حم(٢١٨٠).

<sup>(</sup>١) (لمعةً): أي: قدراً يسيراً.

<sup>(</sup>٢) (الجمة): الشعر النازل على المنكبين.

<sup>(</sup>٣) (فبلُّها): أي: عصرها.

المقصد الثالث: العبادات

[7780]

قَالَ إِسْحاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا.

• ضعف.

٣٤٢٢ \_ (جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبُّهُ المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ). [77842]

• ضعف حداً.

# ١٧ \_ باب: ما جاء في دخول الحمام

٣٤٢٣ \_ (خـ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قال: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الحَمَّام، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ. [خ. الوضوء، باب ٣٦]

٣٤٧٤ - (خـ) عَن عُمَرَ: أنه تَوَضَّأَ بِالحَمِيم، مِنْ بَيْتِ [خ. الوضوء، باب ٤٣] نَصْرَ انِيَّةِ.

٣٤٢٥ ـ (د ت جه مي) عَنْ أَبِي المَلِيح قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَائِشَةً فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْل الشَّام، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الكُورَةِ(١) الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: (مَا مِن امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؛ إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله [د٠١٠٤/ ت٢٨٠٣/ جه٠٥٧٥/ مي٢٦٩٣، ٢٦٩٤] تَعَالَيٰ).

٣٤٧٥ وأخرجه/ حم(٢٤١٤٠) (٢٥٤٠٨) (٢٥٤٠٨) (٢٦٢٥٦) (٢٦٣٠٤). (١) (الكورة): المدينة أو الإقليم.

□ وعند ابن ماجه والدارمي: أنَّ النُّسْوةَ مِن أهْل حِمْصَ.

• صحيح.

٣٤٢٦ ـ (ت ن مي) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ). يُؤْمِنُ بِالله وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ). [ت ٢١٣٠/ ن ٣٩٩م/ مي ٢١٣٧]

□ اقتصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى، واقتصرت رواية الدارمي على الأخيرة.

• صحيح.

٣٤٢٦م - (حم) عنْ عُمَرَ. مثله .

٣٤٢٧ ـ (د ت جه) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ دُخُولِ الحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَاذِرِ. [د٢٠٠٩/ ح٢٨٠٢/ جه٣٤٤]

□ زاد ابن ماجه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ.

• ضعيف.

٣٤٢٨ - (د جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتاً يُقَالُ لَهَا

٣٤٢٦\_ وأخرجه/ حم (١٤٦٥١).

٣٤٣٧ وأخرجه/ حم(٢٥٠٠٦) (٢٥٠٨٥) (٢٥٤٥٧).

الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ).

• ضعيف.

٣٤٢٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إِنَاكِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلِ الحَمَّامَ).

• حسن لغيره.

٣٤٣٠ ـ (حم) عَنِ السَّائِبِ ـ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ـ: أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ أَهْلِ عِمْصَ، فَسَأَلَتْهُنَّ مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ عِمْصَ، فَسَأَلَتْهُنَّ مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ عِمْصَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا عِمْصَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا عِمْصَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، خَرَقَ الله عَنْهَا سِتْراً).

• حديث حسن لغيره.

٣٤٣١ ـ (حم) عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الحَمَّامِ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ)؟ قَالَتْ: مِنَ الحَمَّامِ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنِ امْرَأَةٍ الدَّرْدَاءِ)؟ قَالَتْ: مِنَ الحَمَّامِ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا؛ إِلَّا وَهِي هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْمٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا؛ إِلَّا وَهِي هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْمٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ).

• حديث حسن.

# ١٨ - باب: الماء الذي يكفى للغسل وللوضوء

٣٤٣٢ ـ (د) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

### • صحيح.

٣٤٣٣ ـ (ن) عَنْ مُوسَىٰ الجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَبُّهُا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَعْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا.

• صحيح الإسناد.

٣٤٣٤ - (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يُجْزِئُ مِنَ الوُضُوءِ مُدُّ، وَمِنَ الغُسْلِ صَاعٌ)، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شَعْراً. يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ.

• إسناده ضعيف.

٣٤٣٥ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: صَاعٌ، فَقَالَ الوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدُّ، قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ، فَقَالَ الوُضُوءِ؟ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ! قَدْ كَفَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ! قَدْ كَفَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ الله ﷺ.

• صحيح لغيره.

۳٤٣٢ وأخرجه/ حم(١٢٨٢) (١٢٨٤٣) (١٣٧٨٨). ٣٤٣٣ وأخرجه/ حم(٢٤٢٤٨).

المقصد الثّالث: العبادات



# ١ \_ باب: مشروعية التيمم

رَسُولِ الله عَلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنّا بِالبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْبَيْشِ اللهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنّا بِالبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْبَيْشِ (۱)، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصّدِّيقِ، النَّاسُ مِعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ. فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصّدِّيقِ، النَّاسُ عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ الله عَلَىٰ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبْنِي وَلَى اللهَ عَلَىٰ عَيْرِ، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيلِهِ فِي وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبْنِي بِيلِهِ فِي وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبْنِي بِيلِهِ فِي عَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّكَرُّكِ؟ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله عَلَىٰ عَيْرِ مَاءٍ، فَلَالَ الله آيَة عَلَىٰ غَيْرِ مَاءٍ، فَقَالَ بَرَكَتِكُمْ يَا وَلَا بَرَكَتِكُمْ يَا وَلَا بَرَكَتِكُمْ يَا التَّيَمُّمُ وَ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ: أَسُيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأُولِ بَرَكَتِكُمْ يَا وَلَا بَرَكَتِكُمْ يَا التَّيَمُ عَلَىٰ عَيْرِ مَاءٍ، فَقَالَ: أَسُولُ الله آيَةً

<sup>&</sup>quot;""" (۲۲۲) لا (۳۱۷) لا (۳۱۷) می (۲۲۷) ط(۱۲۲) می (۲۲۷) می (۲۲۷) می (۲۲۲) می (۲۲۲) می (۲۲۳۹) می (۲۲۳۹) می (۲۲۳۹) می (۲۲۳۹) می (۲۲۳۹) می (۲۲۳۹)

<sup>(</sup>١) (بالبيداء أو بذات الجيش): موضعان بين المدينة وخيبر، والشك من الراوي.

آلَ أَبِي بَكْرٍ! قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ.

□ ولهما: أنَّها اسْتَعارَتْ منْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهلكَتْ، فأرسَلَ رَسُولُ الله ﷺ ناساً مِنْ أَصْحَابِهِ في طَلَبِها، فأَدْركتهم الصَّلاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلمَّا أَتَوْا النَّبِي ﷺ شَكَوْا ذلكَ إليْهِ، فنزلتْ آيةُ التَّيمم. فقال أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ: جزاكِ الله خيراً، فوالله! ما نزلَ بكِ أَمرٌ قطُّ؛ إلا جَعَلَ الله لكِ منهُ مَحْرَجاً، وجعلَ فيه للمسلمينَ بركةً. [خ٣٧٧٣]

■ وللنسائي: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاساً يَطْلُبُونَ قِلَادَةً... الحديث.

\* \* \*

سُولَ الله عَلَيْ عَرَّسَ بِأُوَّلَاتِ الْجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا رَسُولَ الله عَلَيْ عَرَّسَ بِأُوَّلَاتِ الْجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ، حَتَّىٰ أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ؛ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ رُخُصَةَ التَّطَهُّرِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَصُولِ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ الله عَلَيْ وَصُرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَيْ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَىٰ المَسْعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَىٰ الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهُمْ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التَّرَابِ شَيْئًا، إلَىٰ المَناكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ المَناكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ المَناكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ الْأَرْاطِ. [اللهُ بَاطِ.

٣٤٣٧ وأخرجه/ حم(١٨٣٢٢) (١٨٨٨٨) (١٨٨٩١) (١٨٨٩٣).

قَالَ أَبُو دَاوُد: ورَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ضَرْبَتَيْن .

□ والحديث عند ابن ماجه مختصر، وفي آخره: فَقَالَ أَبُو بَكْر [جه٥٦٥] لعَائشَةَ: مَا عَلمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ.

□ وزاد في رواية: ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ. [01/10]

• صحيح.

# ٢ \_ باب: كيفية التيمم

٣٤٣٨ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْن أَبْزَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَر أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (١) فَصَلَّيْتُ، فَذَكَّرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)، فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. [خ٣٦٨م ٣٦٨] □ وفي رواية للبخاري: فقال ﷺ: (يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَ الكَفَّانِ) . [خ۲۱ ع۳]

□ زاد في مسلم: فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ الله يَا عَمَّارُ! قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بهِ.

□ وفي رواية أخرى له: قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، لِمَا جَعَلَ الله عَلَى مِنْ حَقِّكَ، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً.

٣٤٣٨ وأخرجه/ د(٣٢٢ ـ ٣٢٦)/ ن(٣١١) (٣١٥ ـ ٣١٨)/ جه(٥٦٩)/ حم(١٧٣٣٢)  $(1\lambda\lambda\lambda)(1\lambda\lambda\lambda1)(1\gamma\gamma\gamma)$ 

<sup>(</sup>١) (فتمعكت): أي: تمرغت، أو تقلبت.

- □ وزاد في رواية ثالثة: فقال عمر: نَولِيْكَ ما تَوَلَّيْتَ<sup>(٢)</sup>.
- عند (د ن) شك سلمة: «إِلَىٰ الكَفَّيْنِ»، أو «إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ».
  - وفي رواية عند النسائي: ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ.
- وفي رواية عند أبي داود: ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ نِصْفِ الذِراع.
- وفي أخرى: وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ المِرْفَقَيْنِ، ضَرْبَةً وَاحِدَةً(٣).

٣٤٣٩ ـ (ق) عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ الله وأَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الآيَةِ فِي الْمَاءَ شَهْراً، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدةِ: ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٢]؟ فَقَالَ سُورَةِ المَائِدةِ: لَوْ رُخُصَ لَهُمْ فِي هِذَا، لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وإِنَّمَا كَوهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي حَاجَةٍ، مُوسَىٰ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي عَاجَةٍ، فَقَالَ أَبُو مُنَا لَا اللهُ عَلَيْ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ، فَلَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هِكَذَا)، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَىٰ الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفُهِ فِضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَىٰ الأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ الله: بِشَمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ الله:

<sup>(</sup>٢) (نوليك ما توليت): أي: نكل إليك ما قلت، ونرد إليك ما وليت نفسك ورضيت لها به.

 <sup>(</sup>٣) قال الألباني عن هذه الرواية: صحيح دون ذكر الذراعين والمرفقين.
 ٣٤٣٩ وأخرجه/ د(٣٢١)/ ن(٣١٩)/ حم(٣١٨٨ \_ ١٨٣٣٠) (١٨٣٣٤) (١٩٥٤٢).

أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ [خ٣٦٨ (٣٣٨)/ م٣٦٧]

□ ولم يذكر مسلم قوله: إِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

□ وفي رواية للبخاري: فَقَالَ ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)،
 وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً.

□ ولهما: فَضَربَ النَّبِيُ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأرضَ، ونَفَخَ فيهما، ثم
 مَسَحَ بهما وجهَهُ وكفّيهِ.

#### \* \* \*

تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَىٰ المَنَاكِبِ بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَىٰ المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ.

□ وهو عند النسائي وابن ماجه مختصر. [ن٣١٤/ جه٥٦٦]

□ وفي رواية لأبي داود قال: قَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفُهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ التُّرَابَ، وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ.

□ وذكره الترمذي معلقاً.

• صحيح، وسكت عن الرواية الثانية.

٣٤٤١ ـ (د ت مي) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّةً

٣٤٤١ وأخرجه/ حم(١٨٣٩١).

عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. [د٣٢٧، ٣٢٨/ مي٧٧٧]

□ وعند الترمذي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

## • صحيح.

٣٤٤٢ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّيَمُّمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ المُوضُوءَ ﴿ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَيَهُمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالل

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

٣٤٤٣ ـ (جه) سأل الحَكَمُ وَسَلَمَة بْنُ كُهَيْلٍ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ عَمَّاراً أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَىٰ الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَىٰ وَجْهِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَيَدَيْهِ إِلَىٰ الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَىٰ وَجْهِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَيَرْفَقَيْهِ.

• قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٣٤٤٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طُيِّباً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ. [ط١٢٤، ١٢٤]

• إسناده صحيح.

# ٣ ـ باب: هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء

٣٤٤٥ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه أَقْبَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَم، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ. [خ. التيمم، باب ٣]

٣٤٤٦ ـ (د ن مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: (أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ)، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: [د۸۳۳، ۳۳۹/ ن۲۳۱، ۲۳۲/ مي۷۷۱] (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْن).

 □ وفي رواية للنسائي: وَقَالَ لِلْآخِرِ: (أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْم جَمْع)<sup>(۱)</sup>.

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٤٤٧ ـ (حم) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلَانِ، فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يُصَلِّ الآخَرُ، فَأَتَيَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا . [حم۲۳۸۸]

### • إسناده صحيح.

٣٤٤٦\_ (١) (مثل سهم جمع): أي له سهم من الخير جمع فيه حظان، وقيل: مثل سهم الجيش من الغنيمة.

سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الجُنُبِ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يُدْرِكُ المَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ المَاءَ؛ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ. [ط١٢٥]

# ٤ - باب: التيمم للجنابة

٣٤٤٩ ـ (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ وَأَىٰ رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمَ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ). [خ٣٤٨ (٣٤٤)/ م٢٨٢]

\* \* \*

• ٣٤٥٠ ـ (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، فَي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْعَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: (يَا عَمْرُو! مَلَيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ بِأَنْهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ الله عَنْهُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ وَقُلْتُ اللهِ عَلْهُ وَلَهُ يَقُلُ شَيْئًا.

□ وفي رواية: قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ، . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّيَمُّمَ.
 □ وفي رواية: قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ، . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّيَمُّمَ.

• صحيح.

🛘 وأخرجه البخاري تعليقاً .

[التيمم، باب ٧]

٣٤٤٩ وأخرجه/ ن(٣٢٠)/ مي(٧٤٣).

٣٤٥١ ـ (ن) عَنْ طَارِقِ بِنِ شهابِ: أَنْ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (أَصَبْتَ)، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْآخَرِ - يَعْنِي: رَجُلٌ آخَرَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْآخَرِ - يَعْنِي: أَصَبْتَ -.

## • صحيح الإسناد.

٣٤٥٢ ـ (ن) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَتَمَعَّكْتُ فِي التَّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ). [٣١٢] فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ).

## ٥ \_ باب: هل يطلب الماء

٣٤٥٣ ـ (حم) (ع) عَن عَبْد الله بنِ أَحْمَد قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَمَا كَانَ فِي قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَىٰ مِيلَيْنِ يَقُولُ: وَمَا كَانَ فِي قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَىٰ مِيلَيْنِ نَتُوضًا، وَنَحْمِلُ مَعَنَا المَاءَ.

# ٦ ـ باب: التيمم في السفر

٣٤٥٤ ـ (٣) عَنْ أَبِي ذَرِّ قال: قال رَسُول الله ﷺ: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ).

□ وفي رواية: (وَضُوعُ المُسْلِمِ). [د٣٢١، ٣٣٣/ ت١٢٤/ ٢٢١٥]

٣٤٥٤\_ وأخرجه/ حم (٢١٣٠٤) (٢١٣٠١) (٢١٣٧١) (٢١٥٦٨).

ازد أبو داود في أوله: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! ابْدُ(١) فِيهَا)، فَبَدَوْتُ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ(٢)، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَبُو ذَرِّ)! فَسَكَتُ، فَقَالَ: (أَبُو ذَرِّ)! فَسَكَتُ، فَقَالَ: (أَبُو نَرِّ)! فَدَعَا لِي بِجَارِيةٍ فَسَكَتُ، فَقَالَ: (فَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبًا ذَرِّ! لِأُمِّكَ الوَيْلُ)! فَدَعَا لِي بِجَارِيةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فِيهِ مَاءٌ، فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ، وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ، وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِّي القَيْتُ عَنِّي جَبَلاً، فَقَالَ: .. الحديث.

□ وفي رواية: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

□ وله في أخرىٰ: عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلَامِ، فَأَهَمَّنِي دِينِي. فَأَتَيْتُ أَبًا ذَرِّ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنِّي اجْتَوَيْتُ المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ الله ﷺ بِنَوْدٍ وَبِغَنَم، فَقَالَ لِي: اجْتَوَيْتُ المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ الله ﷺ بِنَوْدٍ وَبِغَنَم، فَقَالَ لِي: (الشُرَبْ مِنَ أَلْبَانِهَا) - قَالَ حَمَّادٌ: وَأَشُكُّ فِي (أَبُو الِهَا) (٣) -، فَقَالَ أَبُو (الشُرَبْ مِنَ أَلْبَانِهَا) - قَالَ حَمَّادٌ: وَأَشُكُّ فِي الْبَوَالِهَا) (٣) مَنْ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ المَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ، فَأُصلِي بِغَيْرِ طَهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ، وَهُو فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُو فِي ظِلِّ المَسْجِدِ، فَقَالَ: (أَبُو ذَرِّ)! فَقُلْتُ: نَعَمْ، مَنْ مُحَابِهِ، وَهُو فِي ظِلِّ المَسْجِدِ، فَقَالَ: (أَبُو ذَرِّ)! فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكُتُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَكَ)؟ قُلْتُ: إِنِي كُنْتُ أَعْرُبُ عَنِ المَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمْرَ لِي المَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ، فَأُصلِي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمْرَ لِي رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءٍ.. وذكر الحديث.

## • صحيح.

<sup>(</sup>١) (ابدُ فيها): فعل أمر؛ أي: اخرج إلى البادية.

<sup>(</sup>٢) (الربذة): قرية قرب المدينة.

 <sup>(</sup>٣) قال أبو داود: هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلّا حديث أنس، تفرد به أهل البصرة.

٣٤٥٥ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنْ خَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! الرَّجُلُ يَغِيبُ لَا يَقْدِرُ عَالَىٰ المَاءِ، أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). [حم٧٩٧]

### • حسن.

٣٤٥٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَيَكُونُ فِينَا النَّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، فَمَا تَرَىٰ؟ قَالَ: (عَلَيْكَ فَيَكُونُ فِينَا النَّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، فَمَا تَرَىٰ؟ قَالَ: (عَلَيْكَ بِالتَّرَابِ).

### • حسن، وإسناده ضعيف.

٣٤٥٧ ـ (حم) عَنْ نَاجِيَةَ العَنَزِيِّ قَالَ: تَدَارَأً عَمَّارٌ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّم، فَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ مَكَثْتُ شَهْراً لَا أَجِدُ فِيهِ المَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبلِ، فَأَجْنَبْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبلِ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكُ مَ نَعْتُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ). [حم١٨٣١]

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

## ٧ ـ باب: التيمم لرد السلام

٣٤٥٨ ـ (ق) عَنْ عُمَيْرٍ ـ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ (١) ـ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -، حَتَّىٰ دَخَلْنَا

٣٤٥٨\_ وأخرجه/ د(٣٢٩)/ ن(٣١٠)/ حم(١٧٥٤١) (١٧٥٤٩).

<sup>(</sup>١) الذي عند مسلم «عبد الرحمٰن بن يسار»، قال النووي: وهو خطأ صريح، وصوابه: عبد الله بن يسار.

عَلَىٰ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِنْ جَمَلِ (٢)، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ، خَمَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدًّ عَلَيْهِ السَّلامَ (٣) عَلَىٰ الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدًّ عَلَيْهِ السَّلامَ (٣).

\* \* \*

٣٤٥٩ ـ (د) عَن نَافِع قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَىٰ ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَىٰ ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَىٰ فِي السِّكَةِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَىٰ فِي السِّكَةِ، ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَ ضَرْبَ ضَرْبَ ضَرْبَ ضَرْبَ فَلْ السَّكَةِ، مَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي السَّكَةِ، مَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ أَخُرَىٰ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَىٰ الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ أَخُرَىٰ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَىٰ الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ أَنْ قَلَىٰ طُهْرٍ). [273]

• ضعيف، وقال أبو داود: منكر نقلاً عن أحمد.

<sup>(</sup>٢) (بئر جمل): هو موضع بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) ولفظ مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، وهذا الحديث منقطع بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى معلقاً.

قال النووي: وذكرنا أن في «صحيح مسلم» أربعة عشر أو اثني عشر حديثاً منقطعة وبيناها، والله أعلم.

قال الدكتور محمد الصباغ في كتابه «الحديث النبوي» (ص٢١٢): ليس في «صحيح مسلم» حديث معلق إلا في موضع واحد، في التيمم، وهناك في «صحيح مسلم» مواضع أخرى ذكرها السيوطي في «التدريب»، وللكنه ذكر أن مسلماً أوردها معلقة بعد أن أوردها متصلة، ولذا فلا تعد معلقة، ومجموعها ١٦ موضعاً.اه.

هلذا وقد ذكره الحميدي في «جمعه» برقم (٧٤٢) ولم يشر إلىٰ ذٰلك، كما هو شأنه في كثير من المعلقات.

• ٣٤٦٠ ـ (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الغَائِطِ، فَلَقْ مَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَقْ مَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، خَتَىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الحَائِطِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ الحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدُّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ الرَّجُلِ السَّلَامَ.

• صحيح.

# ٨ ـ باب: التيمم للمرض والجراح

عَنِ الحَسَنِ قال: فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ؛ يَتَيَمَّمُ. [خ. التيمم، باب ٣]

\* \* \*

٣٤٦٢ ـ (د جه مي) عَن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ الله! أَلَمْ يَكُنْ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ الله! أَلَمْ يَكُنْ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ الله! أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيِّ السُّوَالَ).

زاد ابن ماجه والدارمي: قَالَ عَطَاء: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 قَالَ: (لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الجِرَاحُ).

• حسن.

٣٤٦٣ ـ (د) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ

٣٤٦٢\_ وأخرجه/ حم(٣٠٥٦). ٣٤٦٣\_ وأخرجه/ حم(١٧٨١٢).

لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالْتَ وَفَالَ: المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالْحَبِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمْ الله! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّوَّالُ؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ \_ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَىٰ \_ عَلَىٰ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ \_ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَىٰ \_ عَلَىٰ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ \_ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَىٰ \_ عَلَىٰ إِنَّ مَعْدِهِ خَرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).

• حسن.

# ٩ - باب: إمامة المتيمم وأحكام أخرى

٣٤٦٤ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّه أَمَّ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ.

٣٤٦٥ ـ (خـ) عَنِ الحَسَنِ قال: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا. (خـ) عَن يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قال: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا.

٣٤٦٧ - (خ) عنْ عَطاءٍ أنه قال: بالتَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ. [خ. التيمم، باب ٣]









## ١ \_ باب: بدء الأذان

٣٤٦٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَىٰ لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعَضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: (يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ وَالصَّلَاةِ).

#### \* \* \*

٣٤٦٩ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ، رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَذُلُكُ عَلَىٰ مَا هُو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَىٰ، قَالَ: فقالَ تَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ

٣٤٦٨ وأخرجه/ ت(١٩٠)/ ن(١٢٥)/ حم(٣٦٥٧). ٣٤٦٩ وأخرجه/ ط(١٤٩)/ حم(١٦٤٧٧).

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله . خَيَّ عَلَىٰ الطَّلَاةِ . حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ ، رَسُولُ الله . حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ . الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله . قَالَ : ثُمَّ الله الله . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الطَّلَاةَ : الله الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، أَلله أَكْبَرُ ، أَلله أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَثْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، أَلله أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَيَعْفِلُ إِلله الله ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الطَّلَاةُ ، الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله .

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُوَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ)، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أَلقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ)، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ ألقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ)، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ ألقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَىٰ، وَقَوْلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَىٰ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ).

□ وأخرج الترمذي بعضه، وفيه: (فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ وَأَمَدُ صَوْتاً مِنْك)،
 وفيه: (فَلِلَّهِ الحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ)، ولم يذكر الإِقَامَةِ.

□ وأخرجه ابن ماجه ولم يذكر الإِقَامَةِ، وفيه: رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ.

□ وأخرجه الدارمي كاملاً عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وعن عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ وعن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ.

- حسن صحيح.
- وزاد في أوله عند أحمد: لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ

يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ يَجْمَعُ لِلصَّلَاةِ النَّاسَ، وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَىٰ..

وزاد في آخره: ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُو رَسُولَ الله إِلَىٰ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: رَسُولَ الله إِلَىٰ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله نَائِمٌ، قَالَ: فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأَدْحِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إِلَىٰ صَلَاةِ الفَجْرِ.

٣٤٧٠ ـ (د) عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: اهْتَمَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ، كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ فَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ ـ يَعْنِي: الشَّبُورَ(١). وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُّورُ اليَهُودِ ـ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: (هُوَ مِنْ أَمْرِ اليَهُودِ)، قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّصَارَىٰ).

فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله بَنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُوَ مُهْتَمُّ لِهَمْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَسُولِ الله عَلَيْ وَسُولِ الله عَلَيْ وَسُولِ الله عَلَيْ وَيَقْظَانَ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرْانِي الأَذَانَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْهُ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَرَانِي الأَذَانَ، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَلِيهُ فَقَالَ لَهُ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْماً، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَلِيهُ فَقَالَ لَهُ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْماً، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَلِيهُ فَقَالَ لَهُ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحْبِرَنِي)؟ فَقَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَمُولُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَبُولُ الله بَنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَبُولُ الله بَنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَبُولُ الله بَنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَبُولُ الله عَلَيْ (مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَبُولُ الله عَلَيْ (مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ الله بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَالْ : فَأَذَنَ بِلَالُ!

٣٤٧٠ (١) (القنع) و(الشبور): البوق.

4.

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ: أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضاً لَجَعَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ مُؤَذِّناً. [د٤٩٨]

## • صحيح.

٣٤٧١ ـ (د) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلاةُ ثَلاثَةَ أَحْجَبَنِي أَحْوَالٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ المُسْلِمِينَ ـ أَوْ قَالَ: المُؤْمِنِينَ ـ واَحِدَةً، حَتَّىٰ لَقَدْ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ المُسْلِمِينَ ـ أَوْ قَالَ: المُؤْمِنِينَ ـ واَحِدَةً، حَتَّىٰ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ رِجَالاً فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاةِ، وَحَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ رِجَالاً فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاةِ، وَحَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُومُونَ عَلَىٰ الآطَامِ (١)، يُنَادُونَ المُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاةِ، حَتَّىٰ نَقَسُوا).

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ - لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ - رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ، فَقَامَ عَلَىٰ المَسْجِدِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ النَّاسُ (٣) - قَالَ ابْنُ المُثَنَّىٰ: أَنْ يَقُولُ النَّاسُ (٣) - قَالَ ابْنُ المُثَنَّىٰ: أَنْ تَقُولُوا - لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَاناً غَيْرَ نَائِم.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ [وفي رواية:] وَقَالَ ابْنُ المُثَنَّىٰ \_: (لَقَدْ أَرَاكَ الله خَيْراً) \_، (فَمُرْ أَرَاكَ الله خَيْراً) \_، (فَمُرْ إِلَا فَلْيُوَذِّنُ)، قالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَىٰ، وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ.

٣٤٧١ وأخرجه/ حم(٢٢١٢٤).

<sup>(</sup>١) (الأطام): جمع أُطُم، وهو البناء المرتفع، وآطام المدينة: حصونها.

<sup>(</sup>٢) (نقسوا): أي: ضربوا الناقوس.

<sup>(</sup>٣) (لولا أن يقول الناس): أي: لولا أن يقولوا إنى كاذب.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ، فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، مِنْ بَيْنِ قَائِم وَرَاكِع، وَقَاعِدٍ وَمُصَلِّ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ - قَالَ ابْنُ المُثَنَّىٰ: قَالً عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ -، حَتَّىٰ جَاءَ مُعَاذٌ -. قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ: لَا أَرَاهُ عَلَىٰ حَالٍ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا -.

قَالَ أَبُو دَاوُد: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ - قَالَ شُعْبَةُ: وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ - قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَرَاهُ عَلَىٰ حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّ مُعَاذًا قَلَ مُعَاذًا تَكُمْ سُنَّةً، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا).

قَالَ: وحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ، وَكَانُوا قَوْماً لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، وَكَانُ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيداً، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِيناً، فَنَزَلَتْ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيداً، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِيناً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ المَدة: ١٨٥]، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ.

قَالَ: وحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ يَأْكُلَ، لَمْ يَأْكُلُ عَتَىٰ يُصْبِحَ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ الْمُرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُ ؛ فَأَتَاهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ، فَقَالُوا: حَتَّىٰ نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا؛ فَنَامَ، فَلَمَّا الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ، فَقَالُوا: حَتَّىٰ نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا؛ فَنَامَ، فَلَمَّا الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ، فَقَالُوا: حَتَّىٰ نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا وَالْمَامَ، فَلَمَّا إِلَى الْمَنْ إِلَى اللّهُ اللّهَ اللّهَ الْمُعَامَ، فَلَمَّ اللّهُ اللّهَ الْمُعَامَ، فَلَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

٣٤٧٢ ـ (د) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ـ وَسَاقَ نَصْرٌ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ـ وَسَاقَ نَصْرٌ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ مَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ المَثْنَىٰ مِنْهُ قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِس قَطْ ـ.

قالَ: الحَالُ الثَّالِثُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدِمَ المَدِينَةَ فَصَلَّىٰ - يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ - ثَلاثَةَ عَشَرَ شَهْراً، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ هَذِهِ الآيَــةَ: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ فَلَنُولِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَها فَوَلِّ الآيَــةَ: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ فَلَنُولِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَها فَوَلِّ الآيَــةَ فَلَوْ اللهُ عَمْلَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُوا وُجُوهَكُم الشَّلْرَثِي وَجَهَكَ مَا كُنتُدُ فَوَلُوا وُجُوهَكُم الله تَعَالَىٰ إِلَىٰ الكَعْبَةِ. [البقرة: ١٤٤]، فَوَجَّهَهُ الله تَعَالَىٰ إِلَىٰ الكَعْبَةِ.

وَتَمَّ حَدِيثُهُ، وَسَمَّىٰ نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّوْيَا قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الله بُنُ زَيْدٍ، رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ فِيهِ: فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، قَالَ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْنِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُرَّتَيْنِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا الله، ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ: «حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ»: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْدَ الله عَلَىٰ الفَلَاحِ»: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَةً: (لَقَنْهَا بِلَالًا)، فَأَذَنَ بِهَا بِلَالً.

وقَالَ فِي الصَّوْمِ: قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ مُنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ مُ اللهِ تَعَالَىٰ فَ وَلِيهِ : ﴿ طَعَامُ اللهِ يَعَالَىٰ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٤٧٢ وأخرجه/ حم(٢٢١٢٤).

المقصد الثّالث: العبادات

مِسْكِينٍ البقرة: ١٨٣، ١٨٤]، فكان من شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا حَوْلٌ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾، إِلَىٰ ﴿أَسَيَامٍ أُخَرُ الله وَالبقرة: ١٨٥]، فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ، وَعَلَىٰ المُسَافِرِ أَنْ وَالبقرة: ١٨٥]، فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ، وَعَلَىٰ المُسَافِرِ أَنْ يَقْضِي، وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ، وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ. . . وَسَاقَ الحَدِيثَ . [د٥٠٥]

# • صحيح بتربيع التكبير في أوله.

٣٤٧٣ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ (١) إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا البُوقَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ اليَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَىٰ، فَأُرِيَ النِّذَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ بِلَالاً بِهِ فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ بِلَالاً بِهِ فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ بِلَالاً بِهِ فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ فِلَالًا بِهِ فَامَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِلَالاً بِهِ فَاذَنَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الغَدَاةِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلًا. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله! قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ اللهًا وَسُولَ الله اللهِ عَيْلًا. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله! قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ النَّذِي رَأَىٰ، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي.

## • ضعيف، وبعضه في الصحيح.

٣٤٧٤ \_ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْدٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ، كَأَنِّي مُسْتَيْقِظٌ أَرَىٰ رَجُلاً نَزَلَ

٣٤٧٣ (١) (يهمهم): أي: لما يوقعهم في الهم والتعب.

مِنَ السَّمَاءِ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، نَزَلَ عَلَىٰ جِذْمِ حَائِطٍ مِنَ المَدِينَةِ، فَأَذَنَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ قَالَ: (نِعْمَ مَا فَأَذَنَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ قَالَ: (نِعْمَ مَا رَأَيْتُ، عَلِّمُهَا بِلَالًا). قَالَ قَالَ عُمَرُ: قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي.

• رجاله ثقات.

٣٤٧٥ - (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةً أَحْوَالٍ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَدِمَ المَدِينَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ، النَّبِيَّ عَلِيْ قَدِمَ المَدِينَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ الله أَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ فَلَوْ يَعَلَّى مَتَعَلَّى مَ السَّمَآءُ فَلَوُ لِيَنَا اللهُ قَلْوَلُوا وَجُوهَكُمْ تَرْضَنَهَ أَ فَوَلِ وَجُهَكَ مَا كُنتُم فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ وَالبَرَهُ وَمَعْتُ مَا كُنتُم فَوْلُوا وَجُوهَكُم شَطْرَةً ﴾ والبقرة: ١٤٤] قَالَ: فَوَجَهَهُ الله إِلَىٰ مَكَّةَ، قَالَ: فَهَذَا حَوْلٌ.

قَالَ: وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ، وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّىٰ نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُونَ (۱) قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ، أَتَىٰ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَأَيْتُ فَيما يَرَىٰ النَّائِم، وَلَوْ قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِماً لَصَدَقْتُ، إِنِّي بَيْنَا أَنَا فِيمَا يَرَىٰ النَّائِم، وَلَوْ قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِماً لَصَدَقْتُ، إِنِّي بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ، إِذْ رَأَيْتُ شَخْصاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، فَاسْتَقْبَلَ الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً قَالَ، ثُمَّ الله إلّا الله، مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً قَالَ، ثُمَّ الله إلّا الله، مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً قَالَ، ثُمَّ قَالَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثَىٰ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ رَسُولُ الله عَيْدِ: (عَلِّمُهَا بِلَالاً، فَلْيُؤَذِنْ بِهَا).

٣٤٧٥ (١) (النقس): الضرب بالناقوس.

فَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا. قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِي مِثْلُ الَّذِي أَطَافَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي، فَهَذَانِ حَوْلَانِ.

قَالَ: وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ بِبَعْضِهَا النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يُشِيرُ إِلَىٰ الرَّجُلِ إِنْ جَاءَ: كَمْ صَلَّىٰ؟ فَيَقُولُ: وَاحِدَةً أَوْ فَكَانَ الرَّجُلُ يُشِيرُ إِلَىٰ الرَّجُلِ إِنْ جَاءَ: كَمْ صَلَّاتِهِمْ، قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذُ اثْنَتَيْنِ، فَيُصَلِّبِهِمْ، قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذُ فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَىٰ حَالٍ أَبَداً إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي، فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَىٰ حَالٍ أَبَداً إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُ ﷺ بِبَعْضِهَا، قَالَ: فَثَبَتَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ وَلَا الله ﷺ رَسُولُ الله ﷺ (إِنَّهُ قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله ﷺ (إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذُ، فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا)، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ.

وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدِمَ المَدِينَة، فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ - وَقَالَ يَزِيدُ: فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً مِنْ رَمِضانَ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ -، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ الله وَ لَكُلِّ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَ لَكُنْ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَ لَكُنْ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَلَكُنْ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَ لَكُنْ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَلَكَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَلَكَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، فَأَنْزَلَ الله وَلَكُنْ مِن قَبْلِكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الله وَ اللهِ أَنْزَلَ الآيةَ الأُخْرَىٰ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى الْأَيْةَ الأُخْرَىٰ: ﴿ شَهُرُ وَمَضَانَ ٱلَّذِى الْمُنْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المُقيم الصَّحِيح، وَرَخَّصَ فِيهِ [البقرة: ١٨٥]، قَالَ: فَأَثْبُتَ الله صِيَامَهُ عَلَىٰ المُقِيم الصَّحِيح، وَرَخَّصَ فِيهِ

لِلْمَرِيضِ وَالمُسَافِرِ، وَثَبَّتَ الإِطْعَامَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَهَذَانِ حَوْلَانِ.

قَالَ: وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوا، فَإِذَا نَامُوا امْتَنَعُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ صِرْمَةُ، ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِماً حَتَّىٰ أَمْسَىٰ، فَجَاءَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمْ يَعْمَلُ صَائِماً حَتَّىٰ أَمْسَىٰ، فَجَاءَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمْ يَعْمَلُ صَائِماً قَالَ: فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَأَصْبَحَ صَائِماً قَالَ: فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَدْ جَهَدَ جَهْداً شَدِيداً، قَالَ: (مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْداً شَدِيداً)؟ وَقَدْ جَهَدْ جَهْداً شَدِيداً، قَالَ: (مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْداً شَدِيداً)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي عَمِلْتُ أَمْسِ، فَجِعْتُ حِينَ جِعْتُ، فَأَلْقَيْتُ فَالْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ، وَأَصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِماً.

• رجاله ثقات.

# ٢ ـ باب: الأَذان شفع والإِقامة وتر

٣٤٧٦ - (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً،

 $<sup>(1192)</sup>_{-}$  وأخرجه (000) (000) (000) ت (197) (197) (197) (190) (190) (1190) (1190) (1190)

أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ<sup>(۱)</sup>، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ (١٠٣) (٢٠٣] الإِقَامَةَ (٢٠٠) م (٣٧٨]

□ وفي رواية لهما: وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة (٣). [خ٥٠٠]

\* \* \*

٣٤٧٧ ـ (دن مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ. [د ٥١٠، ٥١١/ م١٢٧، ٦٢٧/ مي ١٢٢٩]

• حسن.

٣٤٧٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَيُقِيمُ وَأَحِدَةً.

• صحيح.

٣٤٧٩ \_ (جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ \_ مُؤَذِّنُ رَسُولِ الله ﷺ \_ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ.

• صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) (يشفع الأذان): معناه: أن يأتي به مثنى.

<sup>(</sup>٢) (يوتر الإقامة): معناه: أن يأتي بألفاظ الأذان مرة واحدة.

<sup>(</sup>٣) (إلا الإقامة): معناه: إلا لفظ الإقامة وهو: «قد قامت الصلاة» فإنه يأتي بها مثنا.

٣٤٧٧\_ وأخرجه/ حم(٥٦٥) (٥٥٧٠) (٥٦٠٢).

٣٤٨٠ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ الله ﷺ شَفْعاً ، فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

• ضعيف الإسناد.

# ٣ \_ باب: صفة الأَذان

٣٤٨١ - (م) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ عَلَمهُ هَذَا الأَذَانَ: (الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله)، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ - مَرَّتَيْنِ - وَيَ عَلَىٰ الفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ - . زَادَ إِسْحَاقُ: (الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله).

■ وفي رواية: عن أبي مَحْذُورَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

الأَذَانُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. خَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ. الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

۳٤٨١ وأخرجه/ د(٥٠٠ ـ ٥٠٠)/ ت(١٩١) (١٩٢)/ ن(٢٢٨ ـ ٢٣٢) (١٥١)/ جه(٧٠٨) (٢٠٨٠). مي(٧٠٩) (١١٩٧)/ حم(٢٧٢٥٢ ـ ٢٨٣٥١) (٢٥٢٧٢).

المقصد الثّالث: العبادات

وَالإِقَامَةُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الضَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،

- وفي رواية قال: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْعَدَهُ، وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفاً حَرْفاً، وَذَكَر الأَذَانَ كَمَا في الرواية الأولىٰ. زاد أبو داود: وَكَانَ يَقُولُ فِي الفَجْرِ: الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [د٢٠٥/ ت١٩١/ ن٢٦٨]
- وفي رواية: قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، مَقْفَلَ (') رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَقِينَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤذِّنُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤذِّنُ وَسُولِ الله عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ المُؤذِّنِ، وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ ('')، فَظَلِلْنَا نَحْكِيهِ (") وَنَهْزَأُ بِهِ، فَسَمِعْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّىٰ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّىٰ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ (أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ)؟ فَأَشَارَ اللهَ وَمَالَ الله عَلَيْ وَسَلَ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ التَّوْفِ اللهُ عَلَى وَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ التَّافِينَ هُو بِنَفْسِهِ قَالَ: (قُمْ، فَأَذُنْ الله عَلَيْ التَّافُونِ عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ التَّافُونِ عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَى التَّافُونِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) (مقفل): أي: حين رجوعه.

<sup>(</sup>٢) (متنكبون): معرضون.

<sup>(</sup>٣) (نحكيه ونهزأ به): أي: نقلده ونردد الأذان استهزاء.

(قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله . أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، أَشْهُ وَعَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاةِ . حَيَّ عَلَىٰ الطَّلاةِ . مَيْ فِضَةٍ ، فَقُلْتُ : يَا الفَلاحِ . الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ . لا إِلَهَ إِلَّا الله ) ، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ فَضَيْتُ التَّأْذِينِ بِمَكَّةً ، فَقَالَ : (قد أَمَرْتُكَ مِهُ بِالصَّلاةِ ، عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِمَكَّة ، فَقَالَ : (قد أُمُرْتُكَ بِهِ) ، فَقَدِمْتُ عَلَىٰ الصَّلاةِ ، عَنْ بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّة ، فَقَالَ : (قد أُمُرْتُكَ مَعَهُ بِالصَّلاةِ ، عَنْ الله عَلِي بَرَ أَسِيدٍ ، عَامِلِ رَسُولِ الله ﷺ بِمَكَّة ، فَأَذَنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ ، عَنْ الله أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ .

وقال في رواية ابن ماجه: (ارْفَعْ مِنْ صَوْبِك)، وفيها: فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ نَاصِيةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ عَلَىٰ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَىٰ كَبِدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: يَا رَسُولُ الله اللهِ عَلَيْكَ)! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَمَرْتَنِي بِالتَّأْذِينِ بِالتَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ مَنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ. . [جمه ٧٠]

■ وفي رواية: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ، قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: (تَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَثْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله،

تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ...) وذكر الشهادتين إلىٰ قوله: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، وقَالَ: (فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم...). [د٥٠٠]

■ وفي رواية: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ، خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا عُشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا نُؤِذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قَدْ سَمِعْتُ فِي هَوُلَاءِ تَأْذِينَ نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قَدْ سَمِعْتُ فِي هَوُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ)، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَأَذَنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فِقَالَ حِينَ أَذَنْتُ: (تَعَالَ) فَأَجْلَسَنِي. . وفيه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ لَيْ مِنَ الصَّبْحِ، قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ الطَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فِي الأُولَىٰ مِنَ الصَّبْحِ، قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ . . . وذكرها كما في الرواية الأولىٰ .

■ وفي رواية: أنه ﷺ أَمَرَ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَأَذَنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ... فذكر الأذان كالرواية الأولى، وقَالَ: وَالإِقَامَةُ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ. [مي١٢٣٢]

■ وفي رواية: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله... ثم ذكرها كما في الرواية الأولىٰ.

وفيها: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرُقُهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا (٤٠). [د٥٠١]

■ وفي رواية: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ (٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال الألباني عن هذه الرواية: صحيح دون قوله: «فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته...».

<sup>(</sup>٥) قال الألباني عن هذه الرواية: صحيح بتربيع التكبير.

■ وفي رواية: أَنَّ آخِرَ الأَذَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. [ن٥١٦]

\* \* \*

٣٤٨٢ ـ (ن) عَنْ بِلَالٍ قَالَ: آخِرُ الأَذَانِ: اللهُ أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَلْا الله.

• صحيح الإسناد.

المقصد الثّالث: العيادات

٣٤٨٣ ـ (حم) (ع) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَا بِلَالُ! اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَساً، يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي المُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ). [حم٢١٢٨٦، ٢١٢٨٥]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٥٤٨٧ في التفات المؤذن يميناً وشمالاً].

# ٤ ـ باب: فضل الأذان

٣٤٨٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ اللَّقْوِيبُ اللَّمَّاءُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ اللَّمَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّىٰ يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ). [خ٨٠٦/ م٣٨٩] 
□ زاد في رواية لهما: (فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، ثلاثاً أو

۳٤٨٤ و أخرجه / د(٢١٦) (٢٥٢) / ن(٢٦٦) مي(١٢٠٤) (١٤٩٤) / ط(١٥١) / ٢٠٧١) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٧٦) (١٠٨٧٦) (١٠٨٧٦) (١٠٨٧٦)

<sup>(</sup>١) (ثوَّب): المراد به: هنا الإقامة.

أربعاً؛ فليسجد سجدتين وهو جالس). [خ١٢٣١/ م٣٨٩م]

□ وفي رواية لمسلم: (فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكتَ رجعَ فوسوسَ).

□ وفي رواية له: عن سهل قالَ: أرسَلني أبي إلىٰ بني حارثة، قالَ: ومعي غلامٌ لنا ـ أو صاحبٌ لنا ـ فناداه منادٍ مِنْ حائطٍ باسمه، قال: وأَشْرَفَ الذي معي علىٰ الحائطِ فلمْ يرَ شيئاً، فذكرتُ ذلكَ لأبي، فقالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَىٰ هذا لمْ أُرْسِلْكَ، ولكنْ إذا سمعتَ صوتاً فنادِ بالصلاةِ، فإني سمعتُ أبا هريرةَ يحدِّثُ عنْ رسولِ الله على أنَّه قالَ: (إنَّ الشَّيْطانَ إذَا نُودِيَ بالصلاةِ وَلَىٰ وَلَهُ حُصَاصِ (٢)).

٣٤٨٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ(١) وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ(٢) لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ(٣) لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ(٣) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَـوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ(١) وَالصُّبْح، لأَتَوْهُمَا

<sup>(</sup>٢) (حصاص): ضراط، وقيل: شدة العدو.

۱۲۲۸ وأخرجه/ ت(۲۲۱) (۲۲۱)/ ن(۳۹۰) (۲۲۰)/ ط(۱۰۱) (۲۹۰)/ حم(۲۲۲۷) (۳۷۲۷) (۲۲۸۸) (۲۷۸۸) (۱۰۸۸)

<sup>(</sup>١) (النداء): هو الأذان.

<sup>(</sup>٢) (يستهموا عليه): الاستهام هو الاقتراع. ومعناه: أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به، لاقترعوا في تحصيله. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، وجاؤوا إليه دفعة واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه.

<sup>(</sup>٣) (التهجير): هو التبكير إلى الصلاة، أيّ صلاة كانت.

<sup>(</sup>٤) (العتمة): هي العشاء.

ولَوْ حَبُواً (٥).

المقصد الثّالث: العبادات

[خ٥١٦/ م٢٣٤]

٣٤٨٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ المَازِنِيِّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ، فَإِنَّهُ: (لَا يَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ المُؤذِّنِ، بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ، فَإِنَّهُ: (لَا يَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ المُؤذِّنِ، بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؛ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: صَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

٣٤٨٧ ـ (م) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ المُؤذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ المُؤذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً مُعَاوِيَةُ وَاللَّهُ الْقِيَامَةِ).

٣٤٨٨ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاقِ، ذَهَبَ حَتَّىٰ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ).

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ مِيلاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) (حبوا): في «النهاية»: الحبو أن يمشي علىٰ يديه وركبتيه أو استه. وحبا الصبيّ إذا زحف علىٰ استه.

٣٤٨٦ وأخرجه/ ن(٦٤٣)/ جه(٧٢٣)/ ط(١٥٣)/ حم(١١٠٣١) (١١٣٠٥) (١١٣٩٣). ٣٤٨٧ وأخرجه/ جه(٧٢٥)/ حم(١٦٨٦١) (١٦٨٨٨).

٣٤٨٨\_ وأخرجه/ حم(١٤٤٠٤) (١٤٦١٠).

٣٤٨٩ ـ (دن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (المُؤَذِّنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَىٰ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خُمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا). [د٥١٥/ ن٤٤٧/ جه٢٧٤]

□ ولم يذكر النسائي فضل الصلاة.

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

• ٣٤٩ - (ن جه) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وَالمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ مَعْهُ).

### • صحيح.

٣٤٩١ ـ (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الإَمَامُ ضَامِنٌ (١)، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (٢)، اللَّهُمَّ! أَرْشِدْ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ للْمُؤَذِّنِينَ). [د١٥، ١٨، ٥١٥/ ت٢٠٧]

### • صحيح.

٣٤٩٢ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِباً سَبْعَ سِنِينَ، كَتَبَ الله لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). [ت٢٠٦/ جه٧٢٧]

• ضعيف.

٣٤٨٩\_ وأخرجه/ حم(٧٦١١) (٩٣٢٨) (٢٥٥٩) (٢٩٠٩) (٩٩٠٥).

٣٤٩- وأخرجه/ حم(١٨٥٠٦) (١٨٥٠٧) (١٨٦٤٠).

۳٤٩١ وأخرجه/ حم (٢١٦٩) (٨٩٧٨) (٠٩٩٨) (٠٩٩٨) (٨٩٤٩) (٨٩٤٩) (٢٩٤٩) (٢٩٤٩) (٢٩٤٩) (٢٩٤٩) (٢٩٤٩) (٢٩٤٩)

<sup>(</sup>١) (ضامن): معناه: أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات.

<sup>(</sup>٢) (مؤتمن): أي: في ضبط الوقت.

٣٤٩٣ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٣٤٩٤ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كِيُّوَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ). [١٧٦٦هـ إليُّؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ).

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٤٩٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّأْذِينِ، لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ). [حم١١٢٤]

• إسناده ضعيف.

٣٤٩٦ ـ (حم) عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (أَطْوَلُ النَّاسِ

أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ المُؤَذِّنُونَ). [حم١٢٧٢٩، ١٢٧٨]

• صحيح لغيره.

٣٤٩٧ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَغْفِرُ اللهُ لِللهُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهُ).

[ - 4 - 17 ، 7 - 7 ]

• صحيح، وإسناده قوي.

٣٤٩٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي مُامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الإَمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَعَنَّ).

• صحيح لغيره.

٣٤٩٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ الله الإِمَامُ وَعَفَا عَنِ المُؤَذِّنِ).
[حم٣٤٣٦٣]

• حديث صحيح لغيره.

• ٣٥٠٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ جَدّهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ الأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا، وَالسِّقَايَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَالحِجَابَةَ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

• إسناده ضعيف.

٣٥٠١ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْعًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ السَّدَاءَ السَّكَاةِ.

٣٥٠٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ؛ إِلَّا فِي الصُّبْح، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.
[ط١٦٠]

### • إسناده صحيح.

٣٥٠٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنُ .

## ٥ - باب: إجابة المؤذن

٣٥٠٤ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ).

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: الله مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُو جَالِسٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، فَقَالَ إِلَّا الله، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَضِيٰ التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَضِيٰ التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَىٰ هذَا المَجْلِسِ، حِينَ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ رَسُولَ الله عَلَىٰ هذَا المَجْلِسِ، حِينَ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ مَقَالَتِي. [117]

□ وفي رواية: أَنَّهُ قَالَ: لمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، وَقَالَ: هكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ. [خ٦١٣]

■ وهو رواية عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ عن مُعَاوِيَةً. [٦٧٦]

■ وفي رواية: عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَنَادَىٰ المُنَادِي فَقَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّا الله، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ

۳۰۰٤ و أخرجه / د(۲۲۰) ت(۲۰۸) ن(۲۷۲) جه(۲۷) مي(۱۲۰۱) ط(۱۵۰) حم(۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۸۲۰) (۱۱۸۲۰).

۰۰۰ه\_وأخرجه/ ن(۲۷۶) (۱۲۸۲۱) (۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱).

مُحَمَّداً رَسُولُ الله، \_ قَالَ يَحْيَىٰ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله \_ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ هَذَا.

■ وفي رواية: عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ المُؤَذِّنَ... فذكر مثل حديث عيسىٰ وفيه: فَقَالَ المُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ..، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله.. وفي آخره، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ.

٢٠٠٦ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَرُ الله أَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا بِالله. ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَلْ الله، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله أَنْ الله إلله أَلْه الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْه إلله الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْهُ إِلّا الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الل

\* \* \*

المُؤذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: (وَأَنَا، وَأَنَا، وَأَنَا). وَاللهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَمِعَ المُؤذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: (وَأَنَا، وَأَنَا).

• صحيح.

٣٥٠٦ وأخرجه/ د(٥٢٧).

٢٥٠٨ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا أَنَى المُؤَذِّنُ، فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ).

• صحيح.

٣٥٠٩ (جه) عَنِ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ،
 إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، فَسَمِعَ المُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ.
 [جه١٧]

• ضعيف.

٣٥١٠ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيناً،
 دَخَلَ الجَنَّةَ).

• حسن.

رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُنَادِيَ يُثَوِّبُ بِالصَّلَاةِ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ).

• إسناده ضعيف.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَعَيْهُ إِذَا سَمِعَ المُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَعَىٰ إِذَا سَمِعَ المُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ، فَإِذَا عَلَى عُلَى اللهُ، قَالَ عَلَى اللهُ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، قَالَ

٣٥٠٩ وأخرجه/ حم(٢٦٧٦٧) (٢٧٣٩٤).

٣٥١٠ وأخرجه/ حم (٨٦٢٤).

441

٢ \_ كتاب الأذان ومواقيت الصلاة/ الأذان المقصد الثّالث: العبادات

عَلِيٌّ رَضِّ اللهِ مَا لَهُ إِلَّا اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَأَنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا مُحَمَّداً هُمُ الكَاذِبُونَ. [470 = ]

• إسناده ضعيف.

٣٥١٣ \_ (حم) عَنْ أَبِي رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ المُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّىٰ إِذًا بَلَغَ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله). [حم ۱۲۸۳۲، ۱۸۱۷۲]

• صحيح لغيره.

٣٥١٤ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةً: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَمِعَ المُنَادِيَ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً [ - 477 } ] رَسُولُ الله).

• حديث صحيح.

## ٦ \_ باب: الدعاء عند النداء

٣٥١٥ - (خ) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ! رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ). ر [خ١٢٤]

■ وفي رواية لأحمد: (مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي المُنَادِي: اللَّهُمَّ! رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رضاً لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ الله لَهُ دَعْوَتَهُ). [-4,719]

٣٥١٥ وأخرجه/ د(٥٢٩)/ ت(٢١١)/ ن(٦٧٩)/ جه(٧٢٢)/ حم(١٤٨١٧).

٣٥١٦ - (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ النَّبِيَ عَلَيَّ مَلَّةً، صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي؛ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي؛ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ).

٣٥١٧ ـ (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالْإِسْلام دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ).

□ وفي رواية: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).

#### \* \* \*

رَسُولَ الله الله الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْدٍو: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولُ الله عَلَيْ: (قُلْ كَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ: (قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ).

## • حسن صحيح.

٣٥١٩ ـ (د ت) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ). [د٢١١/ ت٢١٦، ٣٥٩٤، ٣٥٩٥]

٣٥١٦\_ وأخرجه/ د(٥٢٣)/ ت(٣٦١٤)/ ن(٢٧٧)/ حم(٢٥٦٨).

٣٥١٧\_ وأخرجه/ د(٥٢٥)/ ت(٢١٠)/ ن(٦٧٨)/ جه(٢٢١)/ حم(١٥٦٥).

٣٥١٨ وأخرجه/ حم(٦٦٠١).

٣٥١٩\_ وأخرجه/ حم (١٢٢٠٠) (١٢٥٨٤) (١٣٣٥٧) (١٣٦٨).

□ زاد في رواية للترمذي: قَالَ: فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (سَلُوا الله العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ).

- منكر بهانده الزيادة، وقال الترمذي: حسن.
- ٣٥٢٠ ـ (د مي) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ ـ أَوْ: قَلَّمَا تُرَدَّانِ ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ، (ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ ـ أَوْ: قَلَّمَا تُرَدَّانِ ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ، حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً).
  - ☐ زاد في رواية عند أبي داود قَالَ: (وَوَقْتُ المَطَرِ).
    - صحيح دون «ووقت المطر».

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (سَلُوا الله عَلَى: (سَلُوا الله لِيَ الوَسِيلَة)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الوَسِيلَةُ؟ قَالَ: (أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الوَسِيلَةُ؟ قَالَ: (أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ). [٣٦١٢]

• صحيح، وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بالقوي.

٣٥٢٢ ـ (د) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْهَ: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: (أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا).

وقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَفِيْ اللَّهِ الأَذَانِ.

• ضعيف.

۳۵۲۰\_ وأخرجه/ ط(۱۵۵). ۲۰۰۰ - أن نار (۱۵۵۸)

٣٥٢١ وأخرجه/ حم(٨٥٩٨) (٨٧٧٠).

٣٥٢٣ ـ (د ت) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ، أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِك، فَاغْفِرْ لِي).

□ ولم يذكر الترمذي أَذَانِ المَغْرِبِ. وزاد بعد «وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ»: وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ. [٢٥٨٩ تـ٣٥٨٩]

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٥٢٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ ، فَسَلُوا الله أَنْ يُؤْتِيَنِي الوَسِيلَةُ ).

• إسناده ضعيف.

٣٥٢٥ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا ثُوِّبَ الصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ). [حم١٤٦٨٩]

• حسن لغيره.

## ٧ \_ باب: اتخاذ مؤذنين

٣٥٢٦ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَىٰ.

٣٨٠٧ ـ (م) وَعَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهُ اللَّ

٣٥٢٦ وأخرجه/ حم(٥٦٨٦).

# ٨ \_ باب: أذان الأعمى

٣٥٢٨ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤذِّنُ لِرَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ أَعْمَىٰ.

## ٩ \_ باب: هل يتوضأ للأذان

٣٥٢٩ \_ (خ) عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخْعِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ

• ٣٥٣ \_ (خ) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الوُضُوءُ حَقُّ وَسُنَّةٌ. [خ. الأذان، باب ١٩]

#### \* \* \*

٣٥٣١ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ). [ت٢٠١، ٢٠٠] مُتَوَضِّئٌ). وفي رواية: (لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ). [ت٢٠١، ٢٠٠] • ضعيف.

## ١٠ \_ باب: الأذان قبل دخول الوقت

[انظر: ٢٨٦٦ \_ ١٦٨٩].

٣٥٣٢ ـ (د ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: (أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ (١)، أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ (١)، أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ (١)، قَدْ نَامَ قَدْ نَامَ).

٣٥٢٨ وأخرجه/ د(٥٣٥).

٣٥٣٢\_(١) (ألا إن العبد قد نام): يتأول على وجهين: أحدهما: أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت، والآخر: أنه عاد لنومه. اه. مختصراً (الخطابي). والمراد: بيان أن بلالاً قد أخطأ، ليتابع نومه من أراد ذلك.

☐ زَادَ أَبُو دَاوِد: زَادَ مُوسَىٰ: فَرَجَعَ فَنَادَىٰ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ.

• صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.

٣٥٣٣ ـ (د) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ: أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْح، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [د٣٣٥]

• صحيح.

٣٥٣٤ ـ (د) عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: (لَا تُوَذِّنْ حَتَّىٰ يَسْتَبِينَ لَكَ الفَجْرُ هَكَذَا)، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضاً.

• حسن

## ١١ ـ باب: التثويب في أذان الفجر

٣٥٣٥ ـ (ن) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُوَذِّنُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ الأُوَّلِ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَا الله.

• صحيح.

الله عَنْ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْ: (لَا عَنْ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْ: (لَا تُقُوِّبَنَ (١) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ إِلَّا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ). [١٩٨]

٣٥٣٦\_ وأخرجه/ حم(٢٣٩١٢ \_ ٢٣٩١٤).

<sup>(</sup>١) (التثويب): قال ابن المبارك وأحمد: هو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم».

□ وفي رواية: قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُثُوِّبَ فِي الفَجْرِ،
 وَنَهَانِي أَنْ أُثُوِّبَ فِي العِشَاءِ.

#### • ضعيف.

٣٥٣٧ ـ (جه) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَقِيلَ: هُو نَائِمٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

#### • صحيح.

٣٥٣٨ ـ (مي) عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ المُؤَذِّنِ: أَنَّ سَعْداً كَانَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ حَفْصٌ: حَدَّثَنِي أَهْلِي أَنَّ بِلَالاً أَتَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَىٰ بِلَالاً أَتَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَىٰ بِلَالًا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ بِلَالًا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الفَجْرِ.

#### • إسناده ضعيف.

٣٥٣٩ \_ (د ت) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظَّهْرِ، أَوْ العَصْرِ، قَالَ: اخْرُجْ بِنَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. [د٥٣٨م]

#### • حسن.

• ٣٥٤٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ المُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ. [ط٢٥٦]

• إسناده منقطع.

## ١٢ \_ باب: الأذان فوق المنارة

المَّهُ وَكَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، وَكَانَ بِلَالٌ يُوَذِّنُ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، وَكَانَ بِلَالٌ يُوَذِّنُ عَلَيْهِ الفَجْر، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ، فَيَجْلِسُ عَلَىٰ البَيْتِ يَنْظُرُ إِلَىٰ الفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ الفَجْر، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ، فَيَجْلِسُ عَلَىٰ البَيْتِ يَنْظُرُ إِلَىٰ الفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا يَمَطَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ. قَالَتْ: وَالله! مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً. تَعْنِي هَذِهِ الكَلِمَاتِ.

• حسن.

# ١٣ ـ باب: الرجل يؤذن ويقيم آخر؟

٣٥٤٢ ـ (د ت جه) عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرِنِي ـ يَعْنِي: النَّبِيَّ عَلَيْ ـ فَأَذَّنْتُ. فَجَعَلْتُ كَانَ أَوْلُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَاحِيَةِ المَشْرِقِ إِلَىٰ الفَجْرِ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَاحِيَةِ المَشْرِقِ إِلَىٰ الفَجْرِ فَيُلُو أَلَىٰ نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَىٰ الفَجْرِ فَيْلُ إِلَىٰ فَارَدَ إِلَىٰ الْفَجْرِ فَيْلَ لَهُ الْمُعْرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ فَيَقُولُ: (لَا) حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ ـ يَعْنِي: فَتَوَضَّا لَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ ـ يَعْنِي: فَتَوَضَّا ـ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ تَبِي اللهَ عَلَيْ: (إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ، هُو أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ)، قَالَ: نَبِيُ الله عَلَيْ: (إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ، هُو أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ)، قَالَ: فَأَقَمْتُ. [18]

• ضعيف.

٣٥٤٣ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي الأَذَانِ أَلَا اللهُ بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي أَشْيَاءَ، لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئاً، قَالَ: فَأُرِيَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي

٣٥٤٢ وأخرجه/ حم(١٧٥٣٧) (١٧٥٣٨).

٣٥٤٣\_ وأخرجه/ حم(١٦٤٧٦).

المَنَامِ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: (أَلْقِهِ عَلَىٰ بِلَالٍ)، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، فَأَذَنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ الله: أَنَا رَأَيْتُهُ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: (فَأَقِمْ).

• ضعيف.

# ١٤ \_ باب: هل يأخذ أجراً على التأذين؟

١٤٥٣ ـ (٤) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ قالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله!
 اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: (أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً
 لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْراً).

□ ولفظ الترمذي، وهو رواية عند ابن ماجه: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَىٰ الأَذَانِ أَجْراً.

□ وفي رواية: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَىٰ الطَّائِفِ، وَاقْدِرِ النَّاسَ الطَّائِفِ، قَالَ لِي: (بَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الكبِيرَ وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيدَ، وَذَا الحَاجَةِ). وفي رواية: (إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً؛ فَأَخِفَّ بِهِمْ). [جه٩٨٨، ٩٨٧]

• صحيح.

٣٥٤٤ وأخرجه/ حم (١٦٢٧٠ ـ ١٦٢٧٠) (١٧٩١٠) (١٧٩١٠) (١٧٩١٠).

# ١٥ \_ باب: السنة في الأذان

٣٥٤٥ ـ (خـ) عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

مَكَ عُنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي [خ. الأذان، باب ١٩]

#### \* \* \*

٣٥٤٧ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْإِقَامَةَ شَيْئاً. [جه١٧]

### • حسن.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٥٤٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِالأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. [جه١٧]

#### • صحيح.

٣٥٤٩ - (جه) عَنْ سَعْدٍ - مُوَذِّنِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَمْرَ بِلَالاً أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَمْرَ بِلَالاً أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَمْرَ بِلَالاً أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِك).

#### • ضعيف.

٣٥٥٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ المُؤَذِّنِينَ لَلْمُسْلِمِينَ: صَلَاتُهُمْ
 وَصِيَامُهُمْ).

موضوع.

## ١٦ \_ باب: الأذان لمن يصلي وحده

٣٥٥١ ـ (دن) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَم، فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (١) بِجَبَل، يُؤَذِّنُ يَقُولُ: (يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَم، فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (١) بِجَبَل، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله ﷺ: انْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاة، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّة). [د١٢٠٣/ ن١٦٥]

### • صحيح.

فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ، حتىٰ إذا بلغَ أشهدُ أنَّ محمداً بي سَفَرٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ، حتىٰ إذا بلغَ أشهدُ أنَّ محمداً رسولَ الله ـ قالَ الحكمُ: لم أسمعْ هذا من ابنِ أبي ليلى ـ قالَ رسولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَم، أوْ رجلٌ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ)، فهبط رسولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَم، وإذا هو بشاةٍ ميِّتَةٍ، قَالَ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ الوادي، فَإِذَا هُوَ برَاعِي غَنَم، وإذا هو بشاةٍ ميِّتَةٍ، قَالَ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ اللهِ عَنْ أَهْلِهَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ الله مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا)؟

### • صحيح الإسناد.

٣٥٥٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (عَلَىٰ الفِطْرَةِ)، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (حَرَجَ مِنَ النَّارِ)، قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ

٣٥٥١\_ وأخرجه/ حم(١٧٣٢١) (١٧٤٤٢) (١٧٤٤٣).

<sup>(</sup>١) (شظية): هي القطعة من رأس الجبل.

[ حم ١ ٢٨٦]

صَاحِبُ مَاشِيَةٍ، أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَنَادَىٰ بِهَا.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

إِذْ سَمِعَ مُنَادِياً يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهَ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الله أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقَالَ: (شَهِدَ بِشَهَادَةِ الحَقِّ). قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقَالَ: (ضَوِلُ الله ، قَالَ: (خَرَجَ مِنَ النَّارِ ، انْظُرُوا ، فَسَتَجِدُونَهُ إِمَّا رَاعِياً مُعْزِباً وَإِمَّا مُكلِّباً ) ، فَنَظَرُوهُ ، فَوَجَدُوهُ رَاعِياً حَضَرَتُهُ الصَّلَاةُ ، فَنَادَىٰ بِهَا . [حم٢٢١٣٤]

• صحيح لغيره.

و ٣٥٥٠ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّىٰ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، صَلَّىٰ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ أَوْ أَقَامَ، صَلَّىٰ وَرَاءَهُ مِنَ المَلائِكَةِ أَمْثَالُ الجِبَالِ. [ط١٦٢]

## ١٧ - باب: الترسل في الأذان

٣٥٥٦ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: (يَا بِلَالُ! إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ() فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ لَبِلَالٍ: (يَا بِلَالُ! إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ() فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحُدُرْ() فِي أَذَانِكَ مِنْ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، فَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ (") إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَىٰ ثَرُونِي).

• ضعيف جداً.

٣٥٥٦ (١) (فترسل): الترسل: الترفق وعدم العجلة.

<sup>(</sup>٢) (فاحدر): أي: أسرع.

<sup>(</sup>٣) (المعتصر): هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة.

## ١٨ \_ باب: بعض الأحكام المتعلقة بالأذان

٣٥٥٧ ـ (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَذُنْ أَذَاناً سَمْحاً ؛ وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا.

٣٥٥٨ ـ (خـ) عَنْ سَعْدٍ: أنه أَقْرَعَ بين قَوْمٍ اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ.

٣٥٥٩ ـ (خ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ: أنه تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ. [خ. الأذان، باب ١٠]

• ٣٥٦٠ ـ (خـ) عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ. [خ. الأذان، باب ١٠]





# ١ ـ باب: أُوقات الصلوات الخمس

الصَّلَاةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ المُغَيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ الصَّلَاةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، وَهُو بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، وَهُو بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، وَهُو بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هِذَا يَا مُغَيْرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ مَلُىٰ اللهُ عَلَىٰ مَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ عُمَرُ لِعُرُوةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ ، أَو إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ الله عَلَىٰ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُمْرُ لِعُرُوةَ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. [خ ٢١٥ / ٢١٠] عُرُوةُ: كذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. [خ ٢١٥ / ٢١٠]

□ وفي رواية لهما: عن أبي مسعود قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأُمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ). يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ). يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ). يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ). يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوْاتٍ.

۳۵۱۱ و أخرجه / د(۳۹۶) ن(۳۹۶) جه (۲۲۸) مي (۱۱۸۵) ط(۱) حم (۱۷۰۸۹) (۲۳۵۳) . (۲۳۵۳)

□ ولهما: أنَّ الصَّلاةَ التي أخَّرَها المغِيرَة هِي العَصْر. [خ٤٠٠٧]

الله على رواية أبي داود: - عَنْ أبِي مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس، وَيُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ عُرُوبِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ عُرُوبِ الشَّمْس، وَيُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ يَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ يَسْقُطُ النَّاسُ، وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ مِينَ يَسْقُدُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّعْلِيسَ حَتَىٰ مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَىٰ أَنْ يُسْفِرَ.

٣٥٦٢ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ (١)، وَالْعَصْرَ وَالشَّمسُ نَقُيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ (٢)، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَرَ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَرَ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَرَ، وَالْعَبْعَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ يُعْلَى إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِ اللهُ . . . .

٣٥٦٣ \_ (ق) عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَىٰ

٣٥٦٢\_ وأخرجه/ د(٣٩٧)/ ن(٥٢٦)/ مي(١١٨٤)/ حم(١٤٩٦٩).

<sup>(</sup>١) (بالهاجرة): هي شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال.

<sup>(</sup>٢) (وجبت): أي: غابت الشمس، والوجوب: السقوط.

<sup>(</sup>٣) (بغلس): هو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.

۳۲۵۳ و أخرجه / د(۳۹۸) (۶۸٤) / ت(۱۲۸) (ز۹۶۶) (۲۹۵) (۲۹۵) (۹۲۹) / ۱۹۲۵ (۹۲۹) (۹۲۹) (۹۲۹) (۹۲۹) (۹۲۷) (۹۲۷) (۹۲۷) (۹۲۷) (۹۲۷) (۹۲۷) (۹۲۷) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲) (۱۹۷۲)

أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهُ وَلَىٰ، حِينَ الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَىٰ، حِينَ تَدْحُضُ (١) الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي تَدْحَضُ (١) الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ أَقْصَىٰ المَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَجِبُ أَنْ يُؤخِّرَ العِشَاءَ، الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَىٰ المِائَةِ. [ خ٤٥ (٤١١ه)/ م٤٦١]

□ ولهما: وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ. ولمسلم أيضاً: إلىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ. [خ٧٧/ م١٤٧]

□ وللبخاري: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا، مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَىٰ المِائَةِ.

□ ولمسلم: كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَىٰ المِائَةِ الْمِائَةِ .

رَسُولُ الله ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: (وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: (وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ (١) الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرً الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ

<sup>(</sup>١) (تدحض الشمس): أي: تزول عن وسط السماء.

٣٥٦٤ وأخرجه/ د(٣٩٦)/ ن(٥٢١٥)/ حم (٢٦٩٦) (١٩٩٣) (٧٠٧٧).

<sup>(</sup>١) (قرن الشمس): أي: جانبها.

الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَىٰ نِصْفِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ).

□ وفي رواية له: (وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ)، وفيها: (وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ (٢) شَيْطَانِ).

وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا وَقْتِ الصَّهُ مُ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَعْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرُ.

فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا(١)، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا(٢)، وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّىٰ المَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّىٰ العِشَاءِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّىٰ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ (٣) بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّىٰ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ (٣) بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ

<sup>(</sup>٢) (قرني شيطان): معناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له. فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى.

٣٥٦٥\_ وأخرجه/ ت(١٥٢)/ ن(٥١٨)/ جه(٢٢٧)/ حم(٢٢٩٥٥).

<sup>(</sup>١) (فأبرد بها): أي: أمره بالإبراد، فأبرد بها.

<sup>(</sup>٢) (فأنعم أن يبرد بها): أي: بالغ في الإبراد بها.

<sup>(</sup>٣) (فأسفر بها): أي: أدخلها في وقت إسفار الصبح، وهو انكشافه وإضاءته.

عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ).

□ وفي رواية: بدأ بالصبح...، ثم ذكر نحوه.

يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً. قَالَ: فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَ الفَجْر، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الفَجْر، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وهُو لِالظَّهْرِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ مَ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ فَأَقَامَ بِالمَعْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَرَ الفَهْرَ مِنَ الغَدِ حَتَّىٰ انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ! ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ! ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ كَانَ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ المَّعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ! ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ الْكَيْلِ الأَوْلُ يَقُولُ: قَدِ الْحَمْرَ بِ الأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ العَصْرَ حَتَّىٰ انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ الْحَمْرَ بِ الأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ العَصْرَ حَتَّىٰ انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ الْحَمْرَ بِ الشَّهْسِ، ثُمَّ أَخَرَ العَصْرَ حَتَّىٰ كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ الحَمْرَتِ الشَّهُ عَلَى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلُ الأَوْلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ الْأَوْلُ ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ المَقْفَلُ : (الوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ).

□ وفي رواية: فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثاني.

\* \* \*

٣٥٦٧ ـ (د ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَمَّنِي جَبْرِيلُ النَّهُرَ فِي الأُولَىٰ مِنْهُمَا حِينَ كَانَ

۳۶۹۹\_ وأخرجه/ د(۳۹۵)/ ن(۲۲۱)/ حم(۱۹۷۳۳). ۳۵۹۷\_ وأخرجه/ حم(۳۰۸۱) (۳۰۸۲) (۳۳۲۲).

الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ(۱)، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ صَلَّىٰ المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ(٢) وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّىٰ الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَىٰ الصَّائِمِ. وَصَلَّىٰ المَرَّةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ الصَّائِمِ. وَصَلَّىٰ المَرَّةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ العَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ المَعْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاء الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ

[د۹۳۳/ ت۱٤۹]

هذا لفظ الترمذي.

• حسن صحيح.

٣٠٦٨ ـ (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ عَلَّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَحْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ فَصَلَىٰ الظَّلُ مِثْلُ شَحْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ فَصَلَىٰ العَصْرَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ وَجَبْتِ الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ فَصَلَىٰ العَصْرَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَىٰ المَعْرَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولُ الله ﷺ فَطْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَىٰ المَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَىٰ المَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ رَسُولِ الله عَلَىٰ المَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ وَالنَّاسُ فَلَفَةُ مَا اللهُ عَلَىٰ المَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ وَلَهُ فَيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المَعْرَبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (الشراك): أحد سيور النعل، والمراد: أن الزوال لا يستبين إلَّا بأقل ما يرى من الفيء، وأقل الفيء ما كان قدر الشراك.

<sup>(</sup>۲) (وجبت الشمس): الوجوب: السقوط والوقوع، والمراد: غياب الشمس. ٢٥- وأخرجه/ حم(١٤٥٣٨) (١٤٧٩٠).

جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ. ثُمَّ أَتَاهُ جِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّىٰ الغَدَاةَ.

ثُمَّ أَنَاهُ اليَوْمَ الثَّانِيَ، حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ. ثُمَّ أَنَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّىٰ العَصْرَ. ثُمَّ أَنَاهُ حِينَ وَثَنَ شُرَّ أَنَاهُ حِينَ وَمَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّىٰ العَصْرَ. ثُمَّ أَنَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ المَعْرِبَ. فَنِمْنَا ثُمَّ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ المَعْرِبَ. فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا، فَأَنَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ العَشَاءَ. ثُمَّ أَنَاهُ حِينَ امْتَدَّ الفَجْرُ، وَأَصْبَحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، العِشَاءَ. ثُمَّ أَنَاهُ حِينَ امْتَدَّ الفَجْرُ، وَأَصْبَحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ الغَدَاةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّىٰ الغَدَاةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتُ. وَالشَّكِرَةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتُ.

وفي رواية: فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ الفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ الفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ غَابَ الفَّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُ طُولَ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الطَّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُ طُولَ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ العَنَقِ (۱) إِلَىٰ ذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ العَنَقِ (۱) إِلَىٰ ذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ العَنَقِ (۱) إِلَىٰ ذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ صَلَّىٰ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ الغَجْرَ فَأَسْفَرَ. [077] أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - شَكَّ زَيْدٌ -، ثُمَّ صَلَّىٰ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ.

🗖 وفي رواية لأبي داود والترمذي: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) (العنق): هو السير السريع.

قَالَ: (أَمَّنِي جِبْرِيلُ...) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [د٣٩٥/ ت١٥٠]

٢٥٦٩ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِراً، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ؛ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتِهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَعْرِبِ حِينَ تَعْمُلُ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ اللَّمُعْرِبِ حِينَ تَعْمُلُ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفْقُ؛ وَإِنَّ الْمَعْرِبِ حِينَ تَعْمُلُ اللَّهُمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفْقُ؛ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَغِيبُ الأُفْقُ؛ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْيبُ الأَفْقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْيبُ الأَفْقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْيبُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها عَينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ).

### • صحيح.

جِبْرِيلُ ﷺ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، جِبْرِيلُ ﷺ: (هَذَا وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّىٰ الطَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّىٰ الظُّهْرَ حِينَ رَأَىٰ الظَّلَّ وَصَلَّىٰ الغَصْرَ حِينَ رَأَىٰ الظَّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ رَأَىٰ الظَّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ رَأَىٰ الظَّلَ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ المَعْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ.

ثُمَّ جَاءَهُ الغَدَ، فَصَلَّىٰ بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلاً، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِ الظُّهُرَ حِينَ كَانَ الظُّلُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ الظُّلُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ كَانَ الظُّلُ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ المَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِم، ثُمَّ صَلَّىٰ المَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِم، ثُمَّ

٣٥٦٩ وأخرجه/ حم(٧١٧٢).

٣٥٧- وأخرجه/ حم(١٢٣١١) (١٢٧٢٣).

صَلَّىٰ العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَّاتِكَ أَمْسِ وَصَلَاتِكَ اليَوْمَ).

• حسن.

الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، وَيُصَلِّي الغَشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ قَالَ المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ قَالَ عَلَىٰ إِثْرِهِ: وَيُصَلِّي الصَّبْحَ إِلَىٰ أَنْ يَنْفَسِحَ البَصَرُ.

• صحيح الإسناد.

٣٩٧٧ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (أُمَّنِي جِبْرِيلُ فِي الصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّىٰ الغَصْرَ حِينَ كَانَ الفَيْءُ قَامَةً، وَصَلَّىٰ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّىٰ العَصْرَ حِينَ ظَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ وَصَلَّىٰ العَجْرَ حِينَ ظَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالظِّلُ وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالظِّلُ جَاءَهُ الغَدُ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَفَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ، وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالظِّلُ عَامَتَانِ، وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالظِّلُ قَامَتَانِ، وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالظِّلُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّىٰ العِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ حِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاءُ الطَّلَاءُ المَانِيْ الوَقْتَيْنِ).

• صحيح لغيره.

٣٥٧٣ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا وَهِيَ عَلَىٰ قَدْرِ مِيلٍ فَنَرَىٰ مَوَاقِعَ النَّبْلِ، وَكَانَ يُعَجِّلُ العِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالفَجْرُ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُعَجِّلُ العِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالفَجْرُ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُعَلِّسُ بِهَا. [حم١٤٩٢، ١٤٥٤٢، ١٤٩٧١، ١٤٥٤٢، ١٥٩٦، ١٤٩٧١]

• إسناده حسن.

٣٥٧٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَهْرَ إِذَا زَاغَتِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالشَّمْسُ، وَأَخِّرْ العِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ. [ط۷]

٣٥٧٥ ـ (ط) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، وَأَنْ صَلِّ العِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، وَأَنْ صَلِّ العِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ الْخَافِلِينَ. [ط٨]

• إسناده منقطع.

• إسناده منقطع.

المقصد الثالث: العبادات

٣٥٧٦ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِع ـ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَة، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الله مُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا النَّبِيِّ عَلَيْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ مِثْلَيْكَ، وَالعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْل، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشِ. يَعْنِي: الغَلَسَ.

# ٢ ـ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

٣٥٧٧ \_ (ق) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيْلَةً \_ يَعْنِي: البَدْرَ \_ فَقَالَ: (إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هذَا

۳۰۷۷ و أخرجه (۱۹۱۹) ت (۲۰۵۱) جه (۱۷۷) مر (۱۹۱۹) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰) (۱۹۲۰)

القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ (١) فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا). ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْفُرُوبِ ﴿ اللهَ ١٣٠٠]. [خ٥٥/ م٣٣]

□ زاد مسلم: يعني: العصر والفجر.

□ وللبخاري: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وفي رواية:(عِياناً). [خ٥٣٦،٧٤٣٥]

ولمسلم: (أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ...).

٣٥٧٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَتَعَاقَبُونَ (١) فِيكُمْ: مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي (يَتَعَاقَبُونَ (١) فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ مَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ).

□ وفي رواية للبخاري: (الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ: مَلَائِكَةٌ بِتَعَاقَبُونَ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ...).

□ وفي رواية لمسلم: (والْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ...).

<sup>(</sup>١) (لا تضامون) بضم أوله مخففاً: أي: لا يحصل لكم ضيم حينئذ. والضيم هو الظلم.

۸۷۵۳\_ وأخرجه / ن(٤٨٤) / ط(٤١٣) / حرم(٢٤٩١) (١٠٢٨) (٨١٢٨) (١٥١٩) (١٥١٩) (١٥١٩)

 <sup>(</sup>١) (يتعاقبون فيكم ملائكة): أي: تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولىٰ.
 قال القرطبي: الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع، علىٰ لغة بلحارث، وهم القائلون: أكلونى البراغيث، وهى لغة فاشية.

٣٥٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ البَرْدَيْنِ (١) دَخَلَ الجَنَّةَ).

به ٣٥٨ - (م) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوبِهَا)؛ يَعْنِي: الفَجْرَ وَالعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ مُذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، سَمِعْتُهُ أُذنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. [م١٣٤].

\* \* \*

٣٥٨١ ـ (د) عَنْ فَضَالَةً قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: (وَحَافِظْ عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ)، قالَ قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتُ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأً عَنِي، فَقَالَ: (حَافِظْ عَلَىٰ العَصْرَانِي ، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا! فَقُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ؟ فَقَالَ: (صَلَاةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةً قَبْلَ غُرُوبِهَا). [د٢٤٨]

• صحيح.

٣٥٨٢ ـ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ الصُّبْحَ فَهُوَ فِي جِوَارِ الله(١)، فَلَا تُخْفِرُوا(٢) الله فِي

٣٥٧٩ وأخرجه/ مي (١٤٢٥)/ حم (١٦٧٣٠).

<sup>(</sup>١) (من صلّىٰ البردين): المراد: صلاة الفجر والعصر، وقال في «الفائق»: هما الغداة والعشى. وقد سميا بذلك لبرد هوائهما.

۰۸۰۰ وأخرجه/ ت(۲۲۷) (۲۲۲) حم (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲)

٣٥٨١ وأخرجه/ حم (١٩٠٢٤).

٣٥٨٢\_(١) (جوار الله): أماته.

<sup>(</sup>٢) (تخفروا): تنقضوا عهده.

جَارِهِ، وَمَنْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ فَهُوَ فِي جِوَارِ الله، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي جَارِهِ، وَمَنْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ فَهُوَ فِي جِوَارِ الله، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي جَارِهِ).

• إسناده جيد.

٣٥٨٣ ـ (جه) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ، طَلَبَهُ الله حَتَّىٰ يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ). [جه٥٩٣]

• صحيح.

٣٥٨٤ ـ (جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ الصُّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله ﷺ).

• صحيح.

■ زاد أحمد: (فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ). [حم٢٠١١٣]

٣٥٨٥ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا يَتَبِعَنَّكُم الله بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ). [ت٢١٦٤]

• صحيح.

٣٥٨٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: (﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قَالَ: تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).

• صحيح.

٣٥٨٧ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ الله، فَلَا تُخْفِرُوا الله ذِمَّتَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ

.

المقصد الثالث: العبادات

[ - - - - ]

طَلَبَهُ الله حَتَّىٰ يُكِبَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ).

• صحيح لغيره.

٣٥٨٨ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا)، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

### • مرسل.

٣٥٨٩ ـ (ط) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَىٰ السُّوقِ، وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالمَسْجِدِ النَّبُويِّ، فَمَرَّ عَلَىٰ الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا: السُّوقِ وَالمَسْجِدِ النَّبُويِّ، فَمَرَّ عَلَىٰ الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْحِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْحِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي الجَمَاعَةِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي الجَمَاعَةِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي الجَمَاعَةِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٣٤٨٥، ١٣١٥، ١٩٣٥].

### ٣ ـ باب: وقت الفجر

• ٣٥٩ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ (١) نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ

<sup>-</sup>٣٥٩\_ وأخرجه ( (٢٢٦) / ت(١٥٣) / ن(٥٤٥) (٥٤٥) (١٣٦١) / جه (٦٦٩) / ٣٥٩٠ مي (١٢٦١) / (٢٦٢٢) (٢٦٢٢٢). مي (١٢١١) (٢٦٢٢٢) (٢٤٠٩١) (٢١١٠) (٢١٢٢٢). (١) (كن): قال الكرماني: هو مثل: أكلوني البراغيث؛ لأن قياسه الإفراد وقد جمع.

المقصد الثّالث: العبادات

| ءُ ٣ | نَّ (۳)، | مُرُوطِهِ, | (۲) | مُتَلَفِّعَاتٍ | لفَجْرِ، | بَـلَاةَ ا | وَعَلَيْكُونُ وَ | ولِ الله | َ رَسُو | مَعَ |
|------|----------|------------|-----|----------------|----------|------------|------------------|----------|---------|------|
|      |          |            |     | الصَّلَاةً،    |          |            |                  |          |         |      |
|      |          | ٥، (۲۷۳    |     |                |          |            |                  | ,        | لَس(٤   |      |

□ وفي رواية للبخاري: أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. [خ٨٧٢]

٣٥٩١ ـ (٥) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ) أَوْ (أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ).

[2773/ جه 277]

☐ وفي رواية: (أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ). [ت١٥٤]

□ وفي رواية: (أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ). [ن٥٤٧]

□ وفي رواية: (أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ). وفي أخرىٰ: (نَوِّرُوا بِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ). وفي أخرىٰ: (أَسْفِرُوا).
 (أَسْفِرُوا).

#### • حسن صحيح.

٢٥٩٢ ـ (ن) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ:
 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَا أَسْفَرْتُمْ بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ). [ن٨٤٥]

• صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) (متلفعات): أي: متجللات متلففات.

<sup>(</sup>٣) (بمروطهن): جمع مرط، وهو كساء معلم.

<sup>(</sup>٤) (الغلس): هو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.

٣٥٩١ وأخرجه/ حم(١٥٨١٩) (١٧٢٧٩) (١٧٢٨١).

٢٥٩٢ وأخرجه/ حم (٢٣٦٣٥).

٣٥٩٣ ـ (جه) عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ عَمْرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ اللهُ بَيْرِ الصَّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ اللهَ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.

### • صحيح.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ الله عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ.

#### • صحيح.

٣٥٩٥ ـ (ن) عَنْ أَنسِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الغَدَاةِ؟ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الغَدِ، أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ بِنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ بِنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ بِنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ فَصَلَّىٰ بِنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟

□ وفي رواية: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِلَالاً، فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، أَخَرَ اللهَ ﷺ بِلَالاً، فَأَذَنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، أَخَرَ الفَجْرَ حَتَّىٰ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا وَقْتُ الضَّلَةِ).

### • صحيح الإسناد.

٣٥٠- وأخرجه/ ط(٣)/ حم(١٢١١٩) (١٢٢١٩) (١٢٨٧٥) (١٢٩٦٣).

المقصد الثّالث: العبادات

## ٤ ـ باب: وقت الظهر

النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي شِدَّةِ الحَرِّ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ . [خ۸۰۲۱ (۳۸۵)/ م۲۰۳]

الظَّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (١). عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي الشَّمْسُ (١). الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (١).

■ ولفظ أبي داود: أَنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

الله عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ الرَّمْضَاءِ (١). فَلَمْ يُشْكِنَا.

🗖 وفي رواية: فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ....

٣٥٩٩ ـ (خ) عَنِ الحَسَنِ قالَ: كَانَ القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَىٰ العِمَامَةِ وَالقَلْسُوةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ. [خ. الصلاة، باب ٢٣]

\* \* \*

٣٦٠٠ ـ (ت ن مي) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رسول الله ﷺ

۳۰۹۱ وأخرجه ( ۱۲۲۰) ت (۱۱۱۵) ( ۱۱۱۵) جه (۱۰۳۳) مي (۱۳۳۷) حم (۱۱۹۷۰).

۳۰۹۷ و أخرجه / د(۲۰۱۳) (۲۱۰۱۷) (۲۱۰۱۷) (۲۱۰۱۹). (۲۱۰۱۹). (۱). (۱) (دحضت الشمس): أي: زالت.

٣٥٩٨ وأخرجه/ ن(٤٩٦)/ جه(٦٧٥)/ حم(٢١٠٥٢) (٢١٠٦٣).

<sup>(</sup>١) (الرمضاء): هي الرمل الذي اشتدت حرارته. والمقصود: مشقة إقامة الظهر في أول وقتها.

٣٦٠٠ وأخرجه/ حم (١٢٦٤٣).

خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ.

[ت٢٥١/ ن٩٥٥/ مي٢١٢]

• صحيح.

رَسُولِ الله ﷺ الظُهرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ، إِلَىٰ خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ، إِلَىٰ خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ، إِلَىٰ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ وَفِي الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ. [د٠٠٠/ ٢٠٠٥]

☐ ولم تذكر رواية أبي داود لفظ: «الظهر».

• صحيح.

٣٦٠٢ ـ (ت) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ. [ت ١٦١ ـ ١٦٣]

• صحيح.

٣٦٠٣ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا مِنْ عُمْرَ.

• قال الترمذي: حسن.

٣٦٠٤ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

• صحيح بما قبله.

٣٦٠٥ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ

٣٩٠٢\_ وأخرجه/ حم(٢٦٤٧) (٢٦٢٤٧).

٣٦٠٣\_ وأخرجه/ حم(٢٥٠٣٨) (٢٥٨٠٩).

يُصَلِّي فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ، وَمَا نَدْرِي مَا مَضَىٰ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَصِلِّي فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ، وَمَا نَدْرِي مَا مَضَىٰ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ.

• حديث صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٦٠٦ ـ (ط) عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ؛ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.

• إسناده صحيح.

## ٥ ـ باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر

٣٦٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اشْتِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا (١٠ بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرُّ مِنْ فَيْحِ (٢٠ جَهَنَّمَ).

□ وفي رواية لمسلم: (إِذَا كَانَ اليَوْمُ الحَارُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ).

□ وله: (إِذَا كَانَ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ).

٣٦٠٨ ـ (خ) وَعَنْ عَبْد الله بن عمر . . . مثله .

٣٦٠٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَالَ: (شِيدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَقَالَ: (شِيدَّةُ الحَرِّ مِنْ

۳۲۰۷ و أخرجه / د(۲۰۱) / ت(۱۰۷) / ن(۹۹۱) / جه (۱۷۷۲) / مي (۱۲۰۷) / مي (۱۲۰۷) / ۲۰۱۵ و أخرجه / (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰

<sup>(</sup>١) (أبردوا بالصلاة): أي: أخروها إلىٰ أن يبرد الوقت.

<sup>(</sup>٢) (فيح جهنم): أي: سطوع حرها وانتشاره وغليانها.

٣٦٠٩\_ وأخرجه / د(٤٠١)/ ت(١٥٨)/ حم(٢١٣٧٦) (٢١٤٤١) (٢١٥٣٣).

فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)، حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. [خ٥٣٥/ م٦١٦]

وفي رواية للبخاري: فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَبْرِدُ)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدُ). . [خ٣٩٥]

■ ولفظ الترمذي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: (أَبْرِدْ فِي فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: (أَبْرِدْ فِي الطُّهْرِ)، قَالَ: حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ... الحديث.

بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَبْرِدُوا إِللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

٣٦١١ ـ (ن) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ يَرْفَعُهُ قَالَ: (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ (١)). [ن٠٠٠]

• صحيح بما قبله.

٣٦١٢ - (جه) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا: (أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا: (أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ مَسُولًا الله ﷺ مَلَاةً الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).

• صحيح

٣٦١٠ وأخرجه/ جه(٢٧٩)/ حم(١١٠٦٢) (١١٤٩٠) (١١٤٩٧).

٣٦١١\_ (١) (فيح جهنم): شدة غليانها.

٣٦١٧ وأخرجه/ حم(١٨١٨٥).

٣٦١٣ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَبْرِدُوا الله ﷺ: [جه١٦٨]

• صحيح.

٣٦١٤ - (حم) عَنِ القَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).

[حم ۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳۰]

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

رَسُولِ الله ﷺ -، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ـ قَالَ حَجَّاجٌ : وَكَانَ يَحُجُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ -، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ـ قَالَ حَجَّاجٌ : أُرَاهُ عَبْدَ الله \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَرَاهُ عَبْدَ الله \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ).

• صحيح لغيره.

٣٦١٦ ـ (ط) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)، وَقَالَ: (اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكُلَ الصَّلَاةِ)، وَقَالَ: (اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكُلَ الصَّلَاةِ)، وَقَالَ: وَنَفَسٍ بَعْضاً، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ).

• مرسل.

[وانظر: ٥٣٥٩].

### ٦ \_ باب: وقت العصر

٣٦١٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الغَزِيزِ الغَزِيزِ الغَلْهُرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الغَصْرَ، العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرَ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. [خ8٩ه/ م٦٢٣]

٣٦١٨ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ (١)، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ الْعَوَالِي (٢)، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَيَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَيَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَيَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ
 إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ
 مِنَّا إِلَىٰ قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

٣٦١٧ وأخرجه/ ن(٥٠٨).

۳٦۱۸ و أخرجه / د(٤٠٤) / ن(٥٠٥ ـ ٥٠٠) / جه(٢٨٢) / مي (١٢٠٨) / ط(١١) (١١) / ٢٦١٨) حـــم (١٣٣١) (١٢٣٤) (٢٢٧١) (١٢١١) (١٢١١) (١٣١٨) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٣٨)

<sup>(</sup>١) (والشمس حية): حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر.

 <sup>(</sup>٢) (العوالي): عبارة عن القرئ المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما
 ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة.

وجاء عند أبي داود في تفسير الحديث، عن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، قال: وأحسبه قال: أو أربعة. [د٠٥٠]

وعن خيثمة قال: حياتها ـ أي: [د٠٤]

■ وفي رواية للنسائي: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ<sup>(٣)</sup>.

٣٦١٩ - (ق) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَالَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُوراً، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْماً النَّبِيِّ عَلَيْهِ العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُوراً، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْماً النَّبِيِّ عَلَيْهِ العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُوراً، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْماً النَّمْسُ.

• ٣٦٢٠ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ العَصْرِ، وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ بَعْدُ. [خ٥٢٦ (٥٢٢ه)/ م٢١١]

مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجِدِ -، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، فَقُمْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهَّمْسَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا (١) يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً).

٣٦٢٢ - (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فقالَ: يَا رَسُولَ الله!

<sup>(</sup>٣) (محلقة): أي: مرتفعة.

٣٦١٩ وأخرجه/ حم(١٧٢٧٥) (١٧٢٨٩).

۳۲۳-وأخرجه/ د(٤٠٧)/ ت(١٥٩)/ ن(٥٠٤)/ جه(٦٨٣)/ مي(١١٨٦)/ ط(٢)/ حم(٢٤٠٩٥) (٢٤٥٥٤) (٢٣٧٨) (٥٨٢٥٢).

۱۲۲۱ و أخرجه / د(۱۲) ت (۱۲۰) ن (۱۰) ط (۱۲۱) حم (۱۱۹۹۹) (۱۲۰۰۹) (۱۲۹۲۹) (۱۲۲۳۹) (۱۳۸۸).

<sup>(1) (</sup>فنقرها): المراد بالنقر: سرعة الحركات كنقر الطائر.

إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوراً لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: (نَعَمْ)، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكُلْنَا، قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. [٦٢٤]

米 米 米

٣٦٢٣ ـ (ن) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ الطَّهْرَ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصَلِي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي الْعَصْرَ، فَقَوَّلُوا لَهُ: عَجَّلْتَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ.

• حسن الإسناد.

المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ العَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً. [د٠٤]

• ضعیف

٣٦٢٥ \_ (جه) عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: (بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْر، حَبِطَ عَمَلُهُ).

• ضعيف، وبعضه في البخاري.

٣٦٢٦ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعَجُّلاً لِصَلَاةِ العَصْرِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ دَاراً مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ لَأَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ أَحُو اللهُ عَبْرِ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، دَارُ أَبِي لُبَابَةَ بَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، دَارُ أَبِي لُبَابَةَ

بِقُبَاءَ، ودَارُ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ فِي بَنِي حَارِثَةَ، ثُمَّ إِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ العَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْهَا لِتَبْكِيرِ رَسُولِ الله ﷺ بِهَا.

### • إسناده حسن.

٣٦٢٧ - (حم) عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ - مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنَ الظُّهْرِ أَنَا وَعُمَرُ - حِينَ صَلَّاهَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ انْصَرَفْتُ مِنَ الظُّهْرِ أَنَا وَعُمَرُ - حِينَ صَلَّاهَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِالنَّاسِ، إِذْ كَانَ عَلَىٰ المَدِينَةِ - إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ نِعُودُهُ فِي شَكْوَىٰ لَهُ، قَالَ: فَمَا قَعَدْنَا مَا سَأَلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَاماً، قَالَ: ثُمَّ انْعُودُهُ فِي شَكْوَىٰ لَهُ، قَالَ: فَمَا تَعَدْنَا مَا سَأَلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَاماً، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ، وَهِيَ إِلَىٰ جَنْبِ دَارِ أَبِي الْصَرَفْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ، وَهِيَ إِلَىٰ جَنْبِ دَارِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: المَّلَاةَ يَا أَبَا حَمْزَةَ! طَلْحَةً، قَالَ: العَسْرُ.

قَالَ فَقُلْنَا: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الآنَ، قَالَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ نَسَيْتُمُوهَا، أَوْ قَالَ: نُسِّيتُمُوهَا حَتَّىٰ تَرَكْتُمُوهَا، إِنِّي سَمِعْتُ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ نَسَيْتُمُوهَا، أَوْ قَالَ: نُسِّيتُمُوهَا حَتَّىٰ تَرَكْتُمُوهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولَ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)، وَمَدَّ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولَ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)، وَمَدَّ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالوُسْطَىٰ.

### • إسناده حسن.

٣٦٢٨ - (حم) عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الكَلَابِيِّ - مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ - قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالمَدِينَةِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا شَيْخُ، فَلَامَ المُؤَذِّنَ وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ فَلَامَ المُؤَذِّنَ وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَذَا يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الله بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ.

• إسناده ضعيف، ومتنه منكر.

٣٦٢٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو أَرْوَىٰ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس.

• إسناده ضعيف.

## ٧ \_ باب: إِثم من فاتته العصر

٣٦٣٠ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ(١)). [خ٥٥٢م ٦٢٦]

■ وفي رواية لأحمد: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ مُتَعَمِّداً حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

٣٦٣١ ـ (خ) عَنْ أَبِي المَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْم، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

\* \* \*

٣٦٣٢ ـ (ن) عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). [٤٧٧]

<sup>-777</sup> وأخرجه ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ) ( -2(313) ) -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313) ( -2(313)

<sup>(</sup>١) (وتر أهله وماله): وتر: سلب، والمعنى: ليحذر من ذلك، كحذره من ذهاب أهله وماله.

۳۳۳ و أخرجه / ن(٤٧٣) / حم (٢٢٩٥٧) (٢٢٠٢١) (٢٣٠٤) (٢٣٠٤) (٢٣٠٤) (٢٣٠٤) (٢٣٠٤) (٢٣٠٤)

٣٦٣٢\_ وأخرجه/ حم(٢٣٦٤٢) (٣٠٠٩).

□ وفي رواية: (صَلَاةٌ مَنْ فَاتَنْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هِيَ صَلَاةُ العَصْرِ). [ن٤٧٨، ٤٧٨]

### • صحيح.

٣٦٣٣ ـ (حم) عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَوَكَ صَلاَةَ العَصْرِ مُتَعَمِّداً حَتَّىٰ تَفُوتَهُ، فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ). [حم٢٧٤٩٢]

• صحيح لغيره.

٣٦٣٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، فَلَقِيَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدُ العَصْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ عُذْراً، فَقَالَ عُمَرُ: طَفَقَتْ.

• في سنده انقطاع.

[وانظر: ۱٤٩٠٠ \_ ١٤٩٠٢].

### ٨ ـ باب: وقت المغرب

النّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. [خ٥٥٩/ م٣٦٣]

المَعْرِبَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المَعْرِبَ، إِذَا تَوَارَتْ بِالحِجَابِ(١).

٣٦٣٥\_ وأخرجه/ جه(٦٨٧)/ حم(١٧٢٧٥).

۳۶۳۱ و أخرجه ( ۱۲۰۷) ت (۱۲۱۶) جه (۱۸۸۶) مي (۱۲۰۹) حم (۱۲۵۳۲) (۱۲۵۳۲) . (۱۲۵۳۲)

<sup>(1) (</sup>توارت بالحجاب): أي: غربت الشمس.

□ ولفظ مسلم: كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

٣٦٣٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الله المُزَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: (لَا تَعْلِبَنَّكُمُ المَعْرِبِ). قَالَ: وَتَقُولُ تَعْلِبَنَّكُمُ المَعْرِبِ). قَالَ: وَتَقُولُ الأَعْرَابُ: هِيَ العِشَاءُ.

#### \* \* \*

٣٦٣٨ ـ (جه مي) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ (لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَىٰ الفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِب، حَتَّىٰ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ (١)).

□ وفي رواية: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالمَغْرِبِ الشَّتِبَاكَ النُّجُوم).

### • صحيح.

٣٦٣٩ ـ (د) عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِياً، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ مِصْرَ، فَأَخَّرَ المَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَبُو أَبُو بَوْمَئِذٍ عَلَىٰ مِصْرَ، فَأَخَّرَ المَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ؟ فَقَالَ: شُغِلْنَا، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَىٰ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَىٰ

٣٦٣٧ وأخرجه/ حم(٢٠٥٥٣).

<sup>(</sup>١) (لا تغلبنكم): المعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء.

٣٦٣٨\_ (١) (تشتبك النجوم): هو أن يظهر الكثير منها، فيختلط بعضها ببعض من الكثرة.

٣٦٣٩ وأخرجه/ حم(١٧٣٢٩) (٢٣٥٣٥) (٢٣٥٨٥) (٢٣٥٨٢).

الفِطْرَةِ -، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ، إِلَىٰ أَنْ تَشْتَبِكَ النَّبُومُ). [٤١٨]

• حسن صحيح.

النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَرْمِي، فَيَرَىٰ أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ. [د١٦٦]

• صحيح.

٣٦٤١ ـ (ن) عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ الله عَلَيْ الله ﷺ المَعْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهَالِيهِمْ إِلَىٰ أَقْصَىٰ المَدِينَةِ، يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ شِمَّامِهِمْ.

• صحيح الإسناد.

٣٦٤٢ - (حم) عَنْ أَبِي طَرِيفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِف، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ البَصَرِ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَمَىٰ لَرَأَىٰ مَوْقِعَ نَبْلِهِ.

• صحيح لغيره.

٣٦٤٣ - (حم) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَىٰ الفِطْرَةِ، مَا صَلَّوْا المَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ قَالَ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَىٰ الفِطْرَةِ، مَا صَلَّوْا المَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجُومِ).

• حسن لغيره.

٣٦٤٠ وأخرجه/ حم(١٢١٣١) (١٢٩٦٤) (١٣٠٥٩) (١٣١٣١).

٣٦٤١\_ وأخرجه/ حم(١٦٤١٥) (١٦٤١٦) (٢٣١٤٩).

٣٦٤٢ (١) أي: صلاة المغرب.

٣٦٤٤ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المَغْرِبَ وَنَنْصَرِفُ إِلَىٰ السُّوقِ، وَلَوْ رَمَىٰ أَحَدُنَا بِالنَّبْلِ ـ قَالَ عُثْمَانُ: رَمَىٰ بِنَبْلِ ـ لَأَبْصَرَ مَوَاقِعَهَا. [حم١٧٠٤١، ١٧٠٤١، ١٧٠٥٣]

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

المَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ، وَبَادِرُوا طُلُوعَ النَّجُومِ). [حم٢٣٥٢، ٢٣٥٢، ٢٣٥٨]

• حديث صحيح.

#### ٩ \_ باب: وقت العشاء

٣٦٤٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلَامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّىٰ قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ المَسْجِدِ: (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ المَسْجِدِ: (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ).

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: وَلَا يُصَلَّىٰ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [خ٥٦٩]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ الصَّلَاةِ)، وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب.

وفي رواية أُخرىٰ له: (إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي).

۲۶۲۳ و أخرجه / ن(۲۱۸) (۲۱۸۶) مي (۱۲۱۳) / حم (۲۲۰۵۲) (۲۷۱۵۲) (۳۳۶۲) (۲۸۰۷) (۳۳۶۲) (۲۸۰۷) (۲۸۰۷) (۲۸۰۷)

<sup>(</sup>١) (تنزروا): أي: تلحوا عليه.

وفي رواية: أَعْتَمَ رسول الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّىٰ ذَهَبَ عَامَّةُ
 اللَّيْلِ، وَحَتَّىٰ نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ. [ن٥٣٥/ مي٠١٢٥]

قَدِمُوا مَعِي في السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ (١)، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَ عَلَيْ عِنْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِي عَلَيْ أَنَا وأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّعْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ النَّبِي عَلَيْ أَنَا وأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّعْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّىٰ ابْهَارَّ اللَّيْلُ (٢)، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَلَمَّا بِالصَّلَاةِ حَتَّىٰ ابْهَارَ اللَّيْلُ (٢)، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَلَمَّا بِالصَّلَاةِ حَتَّىٰ ابْهَارَ اللَّيْلُ (٢)، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَلَمَّا فَضَىٰ صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: (عَلَىٰ رِسْلِكُمْ، أَبْشُرُوا، إِنَّ مِنْ فَضَىٰ صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: (عَلَىٰ رِسْلِكُمْ، أَبْشُرُوا، إِنَّ مِنْ فَضَىٰ صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: (عَلَىٰ رِسْلِكُمْ، أَبْشُرُوا، إِنَّ مِنْ فَيَعْمَةِ اللهُ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ فَحَدٌ غَيْرَكُمْ)؟ لَا يَدْرِي أَيَّ فَيْرُكُمْ)، أَوْ قَالَ: (مَا صَلَّىٰ هذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْ)؟ لَا يَدْرِي أَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ فَرَجَعْنَا، فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

مُعْدَا الله عَلَمْ مُن عَبْدِ الله بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمْ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَرَهَا حَتَّىٰ رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَتْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ).

□ وفي رواية لمسلم: قال: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رسولَ الله ﷺ
 لِصَلاةِ العِشَاءِ الآخرةِ، فخرجَ إِليْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلا

٣٦٤٧\_ (١) (بقيع بطحان): بطحان: واد بالمدينة، والبقيع من الأرض: المكان المتسع.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ ابهار الليل): أي: انتصف، وبهرة كل شيء وسطه.

٣٦٤٨ و أخرجه / د(١٩٩١) (٢٤٠) ( ن(٢٣٥) حم (٢٨٢١) (١١٢٥) (١٩٢٥) (٢٠٩٧).

نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ في أَهْلِهِ، أَوْ غيرُ ذلك؟ فقالَ حينَ خرجَ: (إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاةً ما يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دينٍ غيرُكُمْ، وَلُولا أَنْ يَثْقُلَ على أُمَّتِي؛ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاةً ما يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دينٍ غيرُكُمْ، وَلُولا أَنْ يَثْقُلَ على أُمَّتِي؛ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَة)، ثمَّ أَمَرَ المُؤذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاة وَصَلَّىٰ.

■ وفي رواية لأبي داود، والنسائي: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله ﷺ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: (إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْقُلَ عَلَىٰ أُمَّتِي؛ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ)، ثُمَّ أَمَرَ فَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْقُلَ عَلَىٰ أُمَّتِي؛ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ)، ثُمَّ أَمَرَ المُؤذِّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّىٰ. [د٥٣٠]

بِالعِشَاءِ، حَتَّىٰ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ بِالعِشَاءِ، حَتَّىٰ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، الخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ، فَخَرَجَ نَبِيُّ الله عَلَىٰ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسَهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ يَقُطُرُ رَأْسَهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمْرَتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا).

فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ يَدَهُ، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ، فَبَدَيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَىٰ قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَىٰ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَىٰ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَىٰ الرَّأْسِ، حَتَّىٰ مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأَذْنِ، مِمَّا يَلِي الوَجْهَ عَلَىٰ الصَّدْغِ وَنَاحِيةِ حَتَىٰ مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأَذْنِ، مِمَّا يَلِي الوَجْهَ عَلَىٰ الصَّدْغِ وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ اللَّكْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ المَّدِيةِ الْمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا).

٣٦٤٩\_ وأخرجه/ ن(٥٣٠) (٥٣١)/ مي(١٢١٥)/ حم(١٩٢٦) (٢١٩٥) (٢٢٦٩).

□ وفي رواية للبخاري: فجاءَ عمرُ فقالَ: يا رسولَ الله! رَقَدَ النساءُ والولدان.

■ وفي رواية للنسائي: (إِنَّهُ الوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي).

• ٣٦٥ - (ق) عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَماً؟ قَالَ: أُخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا في صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوها). [خ٥٨٦ه (٥٧٢ه)/ م٠٤٦]

□ وفي رواية للبخاري قَالَ الحَسَنُ ـ يرفعه ـ: (وَإِنَّ القَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ، مَا انْتَظَرُوا الخَيْرَ).

□ زاد مسلم: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُسْرَىٰ بِالخِنْصِرِ.

الصَّلَوَاتِ نَحْواً مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، الصَّلَوَاتِ نَحْواً مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلَاةَ.

□ وفي رواية: كَانَ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ.

٣٦٥٢ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا

۳۳۰- وأخرجه/ ن(۵۳۸) (۲۲۱۷)/ جه(۲۹۲)/ حم(۱۲۸۸۰) (۱۲۹۲۱) (۱۳۰۹۱) (۱۲۸۱۹).

۱۹۲۹\_وأخرجه/ ن(۲۰۸۲)/ حم(۲۰۸۲) (۲۰۸۸۲) (۲۰۸۹۱) (۲۰۹۹۰) (۲۰۹۹). ۲۹۲۹\_وأخــرجـه/ د(۱۹۸۶)/ ن(۵۶۰) (۱۶۱) جـه(۲۰۷۱/ حــم(۲۷۰۶) (۸۸۲۶) (۱۰۱۰) (۱۲۱۶).

تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَىٰ اسْمِ صَلَاتِكُمُ العِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ الله (۱): العِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ (۲) الإبلِ). [م٢٤]

وفي رواية: (وَهُمْ يُعْتِمُونَ<sup>(٣)</sup> بِالإبل).

\* \* \*

٣٦٥٣ ـ (٣ مي) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّيهَا لِشُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ (١) . [د٤١٩/ ت٢١٥، ١٦٦/ ن٢٥٥، ٥٢٨/ مي١٢٤٧]

• صحيح.

٣٦٥٤ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ المَغْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّيةِ ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ، لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُؤخَّرَ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْل).

□ ولفظ أبي داود: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ العَتَمَةِ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) (في كتاب الله): أي: في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) (بحلاب): الحلاب مصدر، مثل الحلب والاحتلاب، وهو استخراج اللبن من الضرع.

<sup>(</sup>٣) (يعتمون): أي: يدخلون في العتمة، وهي ظلمة الليل.

٣٦٥٣ وأخرجه/ حم(١٨٣٧٧) (١٨٣٩٦) (١٨٤١٥).

<sup>(</sup>١) (لسقوط القمر لثالثة): يعني: أن وقت العشاء يدخل بعد الزمن الذي يغيب القمر فيه وهو ابن ثلاث ليال.

٣٦٥٤ ـ وأخرجه/ حم(١١٠١٥).

يَخْرُجْ حَتَّىٰ مَضَىٰ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: (خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ)، فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: . . . وذكر الحديث. [د٢٢٤]

# • صحيح.

وَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: أَبْقَيْنَا (١) النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي صَلَاةِ العَتَمَةِ، فَأَخَّرَ حَتَّىٰ ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالقَائِلُ مِنَّا صَلَاةِ العَتَمَةِ، فَأَخَّرَ حَتَّىٰ ظَنَّ الظَّانُ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: صَلَّىٰ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّىٰ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا، فَقُولُ: صَلَّىٰ، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّىٰ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا، فَقَالُ لَهُمْ: (أَعْتِمُوا (٢) بِهَذِهِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَم، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ).

### • صحيح.

٣٦٥٦ ـ (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ، والسواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ). [د٢٤/ ن٥٥٣/ جه ٢٩٠]

□ ولم يذكر ابن ماجه «السواك». وفي رواية له: (لَوْلَا أَنْ أَشَقَ عَلَىٰ أُمَّتِي، لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ).
[ج٩١٩]

□ وللترمذي: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ). [٢٦٧]

#### • صحيح.

٣٦٥٥ وأخرجه/ حم (٢٢٠٦٧) (٢٢٠٦٧).

<sup>(</sup>١) (أبقينا): معناه: انتظرنا.

<sup>(</sup>٢) (اعتموا): أي: أخروها.

٣٦٥٧ ـ (ت) عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ، يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ. [ت١٥٥]

### • صحيح.

٣٦٥٨ ـ (حم) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ العِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الأَذْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ الله هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الأَذْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ الله هَذِهِ السَّاعَة عَيْرُكُمْ) قَالَ: وَأَنْزَلَ هَوُلَاءِ الآيَاتِ: ﴿لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ﴾، عَيْرُكُمْ) قَالَ: وَأَنْزَلَ هَوُلَاءِ الآيَاتِ: ﴿لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَالله عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَالله عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران:١١٣].

# • صحيح لغيره.

٣٦٥٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ الله ﷺ العِشَاءَ تِسْعَ لَيَالٍ ـ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثَمَانِ لَيَالٍ ـ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

#### • إسناده ضعيف.

٣٦٦٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ مَتَىٰ أُصَلِّي العِشَاءَ الآخِرَةَ؟ وَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: (إِذَا مَلاَّ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ).

#### • إسناده ضعيف.

[وانظر: ٣١٥٦ في تأخيرها.

وانظر: ٣٥٦٣ في كراهة النوم قبلها والحديث بعدها.

وانظر: ٣٤٨٥ في فضل صلاة العشاء في الجماعة].

### ١٠ \_ باب: تدرك الصلاة بركعة

رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ). [خ٥٨٠/ م٧٠٦] مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ).

- □ وفي رواية لمسلم: (مع الإمام).
- □ وفي رواية له: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّها).

٣٦٦٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ السَّبْحِ رَكْعَةً ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ). [خ٥٦٥ (٥٥٦)/ م٢٠٨]

□ وللبخاري: (إِذَا أَدْرَكَ أَحدُكُمْ سَجْدَةً مَنْ صَلاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مَنْ صَلاةِ الصُّبحِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ). [خ٥٥٦]

وفي رواية: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ...).
 الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ...).

 $<sup>(1177</sup>_- و أخرجه / (1171) / (1076) / (1076 - 000) / جه (1171) / مي (1171) / (1171) / ط(۱۱) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸)$ 

۲۲۲۳ و أخسر جسه / د(۲۱۶) / ت(۲۸۱) (۲۲۶م) / ن(۲۱۵) (۲۱۵) / جسه (۲۹۲) / می (۲۲۲۱) / ط(۵) / حم (۲۲۲۱) (۸۶۷) (۲۰۰۸) (۲۲۲۱) / ط(۵) / حم (۲۲۲۱) (۲۰۳۹) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۲۰۳۹) (۲۰۲۹) (۲۰۳۹) (۲۰۲۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹)

■ وفي رواية: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ). وفي رواية: (فَقَدْ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ). وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَهَا).

٣٦٦٣ \_ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَسْمِ مَنْ العَسْمِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، مِنَ العَسْمِ مَنَ العَسْمِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا). وَالسَّجْلَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

■ ولفظ النسائي وابن ماجه: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً...).

\* \* \*

٣٦٦٤ ـ (ن جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ). [ن٥٦٥/ جه١١٢٣]

□ وفي رواية مرسلة: عَنْ سَالِم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ
 الصَّلَوَاتِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ).

• صحيح.

٣٦٦٥ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ). [ن١٢١٤/ جه١١٢١]

□ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً؛ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ).

• شاذ بذكر الجمعة، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٣٦٦٣ وأخرجه/ ن(٥٥٠)/ جه(٧٠٠)/ حم(٢٤٤٨٩).

يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ؛ فَقَدُّ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ. [ط٦٦]

٣٦٦٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ. [ط١٧]

٣٦٦٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ القُرْآنِ؛ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

٣٦٦٩ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً؛ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ.

# ١١ \_ باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

• ٣٦٧٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ. [ح ٥٨١]

الله ﷺ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ).

۱۲۳۰ و أخرجه / د(۱۲۷۱) / ت(۱۸۳) / ن(۲۱۱) (۲۲۵) / جه(۱۲۵۰) / مي (۱٤۳۳) (۲۲۵) / حم(۱۱۱) (۱۲۰) (۲۷۱) (۲۷۵) (۲۲۳) .

۳۹۷۱ وأخرجه/ ن(٥٦٥ ـ ٥٦٧)/ جه(١٢٤٩)/ حم(١١٠٣٣) (١١٥٧٤) (١١٧٠٢) (١١٩٠٠) (١١٩٠١) (١١٩٠٠).

☐ وفي رواية لهما: (حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ). [خ١١٩٧]

٣٦٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصُرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصُرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

□ وفي رواية لهما: (فإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانٍ). [خ٣٢٧٣]

□ وللبخاري: أُصَلِّي كَما رأيتُ أَصْحابِي يُصَلُّونَ، لا أَنْهىٰ أَخداً يُصَلِّي بِلَيْلٍ ولا نَهارٍ ما شاءَ، غَيْرَ أَنْ لا تَحَرَّوا طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُرُوبَها.

□ وفي رواية له: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

■ وفي رواية لأحمد: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ مَاتَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَخَرْتُمُوهُ إِلَىٰ أَنْ تُصْبِحُوا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ).

۳۹۷۲\_ وأخرجه/ ن(٥٦٠)/ جه(١٢٤٨)/ ط(٥١٥)/ حم(٩٩٥٣) (١٠٤٤١) (١٠٢٣) (١٠٢٢٣) (١٠٢٢٢)

٣٦٧٣ وأخرجه/ ن(٢٦٥) (٣٦٥)/ ط(١٦٥)/ حم(٢١٢٤) (١٩٥٥) (٢٧٧٤) (٤٨٤٠) (٤٨٨٥) (٤٩٣١) (٥٣١٥) (٥٣١٥).

٣٦٧٤ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَغِيبَ). [خ٥٨٩م ٥٨٩٥]

■ وعند النسائي بلفظ: (حَتَّىٰ تُشْرِقَ) و(حَتَّىٰ تَغْرُبَ). [٥٢٠٥]

٣٦٧٥ - (خ) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ رَسُولَ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ رَسُولَ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكُعَتَيْنِ رَسُولَ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيها، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكُعَتَيْنِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيها، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُمَا لَا يَعْنِي: الرَّكُعَتَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا.

٣٦٧٦ ـ (م) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الْعَصْرَ بِالمُخَمَّصِ<sup>(١)</sup> فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّىٰ يَطْلُعَ الشَّاهِدُ). وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ. [م٣٨]

٣٦٧٧ - (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ حَتَّىٰ تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (١) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ. [٩٣٨]

\* \* \*

٣٦٧٤\_ وأخرجه/ ن(٥٧٠)/ ط(٥١١)/ حم(٤٦٩٤) (٤٦٨٥).

٣٦٧٥ وأخرجه/ حم(١٦٩٠٨) (١٦٩١٢).

٢٧٢٧ وأخرجه/ ن(٥٢٠)/ حم(٢٧٢٧) (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>١) (المخمص): قال النووي: هو موضع معروف.

<sup>(1019)/ (1019)/ (1010)/ (1000) (1000) (1010)/</sup> جه (1010)/ جه (1010)/ می (1010)/ حم (1010) (1000)

<sup>(</sup>١) (تضيف): أن تميل.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٦٧٨ - (٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ الصُّبْعَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّىٰ تُطَلِّعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيسَ (١) رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَثْهُودَةٌ مَثْهُودَةٌ مَثَىٰ يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ (٢) وَتُفْتَحُ أَبُوابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّىٰ تُعْرُبُ الشَّمْسُ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّىٰ تُعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَعْطُانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ).

[د۲۷۷/ ت۲۰۷۹/ ن۵۷۱ م۸۳/ جد۱۲۵۱، ۱۳۹۶

□ وعند الترمذي وفي رواية للنسائي: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ).

□ وفي رواية للنسائي وابن ماجه في أوله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: (حُرُّ وَعَبْدُ).

□ وعند ابن ماجه: قَالَ: (نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَطُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الصَّبْحُ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّىٰ تُبَشْبِشَ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّىٰ يَقُومَ العَمُودُ

٣٦٧٨ (١) (قيس رمح): أي: قدر رمح.

<sup>(</sup>٢) (تسجر): توقد.

<sup>(</sup>٣) (حجفة حتى تبشبش): الحجفة: الترس، والتشبيه في عدم الحرارة، وإمكان النظر وعدم انتشار النور. والتبشبش في الأصل: فرح الصديق بمجيء صديقه.

# عَلَىٰ ظِلِّهِ...)(١).

#### • صحيح.

٣٦٧٩ - (د ن) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّةٌ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْر؛ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ.

□ وعند النسائي: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُوْتَفِعَةً.

### • صحيح.

٣٦٨٠ - (د ت) عَنْ يَسَادٍ - مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ؛ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ). [د١٢٧٨/ ت٤١٩]

□ ولفظ أبي داود: قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ! إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الفَجْرِ، فَقَالَ: (لِيُبَلِّعْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الفَجْرِ؛ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: (لِيُبَلِّعْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الفَجْرِ؛ إِلَّا سَجْدَتَيْن)(١).

#### • صحيح.

٣٦٨١ - (ن) عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ: أَنَّهُ

<sup>(</sup>٤) قال الألباني عن روايتي ابن ماجه: جملة «جوف الليل الأوسط» منكر، والصحيح: «جوف الليل الآخر»

٣٦٧٩ وأخرجه/ حم(٦١٠) (١٠٧٦) (١١٩٤).

٣٦٨٠ وأخرجه/ حم(٤٧٥٦) (٥٨١١).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: ومعنىٰ هـٰذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر.

٣٦٨١ وأخرجه/ حم(١٧٩٢٦) (٧٩٢٧).

طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْح حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْح حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ).

• ضعيف الإسناد.

٣٦٨٢ ـ (ن جه) عَنْ عَبْدِ الله الصَّنَابِحِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا)، قَارَنَهَا، فَإِذَا خَرَبَتْ فَارَقَهَا)، وَنَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. [ن٥٥٥/ جه١٢٥٣]

• بعضه صحيح.

٣٦٨٣ ـ (د) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ؛ إِلَّا الفَجْرَ وَالعَصْرَ. [د١٢٧٥]

• ضعيف.

٣٦٨٤ ـ (ت) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الضَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الصَّمْسُ.
[ت١٨٤م تعليقاً]

٣٦٨٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ،

٣٦٨٢\_ وأخرجه/ ط(٥١٠)/ حم(١٩٦٣) (١٩٠٧٠) (١٩٠٧١).

٣٦٨٣ وأخرجه/ حم(١٠١٢) (١٢١٧) (١٢٢١) (١٢٢٧).

٣٦٨٥ وأخرجه/ حم(٢٢٦٦١).

وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: (وَمَا هُوَ)؟ قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ:

(نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعْ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّىٰ تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَىٰ رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعْ الشَّمْسُ عَلَىٰ رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَذَعْ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، حَتَّىٰ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَة تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُهَا، حَتَّىٰ تَفِيعَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبِّلَةُ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ). [جه١٢٥٢]

# • صحيح.

٣٦٨٦ ـ (حم) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ دَرَّاجِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ، سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَرَآهُ عُمَرُ وَ الله فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالله! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنْهَا. [حم١٠١]

• إسناده ضعيف.

٣٦٨٧ ـ (حم) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ).

• صحيح لغيره.

٣٦٨٨ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ). [حم١٥٢٣٦، ١٤٧٥٦]

• صحيح لغيره.

٣٦٨٩ ـ (حم) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَسُولِ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَسُولِ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَسُولِ الله ﷺ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

رجال ثقات.

• ٣٦٩ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّىٰ تَقُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَهُمَا: الصَّبْحُ حَتَّىٰ لَعُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَهُمَا: الصَّبْحُ حَتَّىٰ لَعُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَهُمَا: الصَّبْحُ حَتَّىٰ لَعُولُ: (صَلَاتَانِ لَا يُصَلِّىٰ اللَّهُمْسُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُمْسُ اللَّهُ مَالَاتُ لَا يَعْدَلُهُ اللّهُ مُسُلِّى اللّهُ مُسُلِّى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• صحيح لغيره.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَالِهِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمُعْرَاقِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَا عَلَا عُلَالِهِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَالِهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُعْمُ وَالْمُ واللّهِ واللّهِ واللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمِولِ اللّهِ اللّهِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

• إسناده قوي.

٣٦٩٢ ـ (حم) عَنْ حُيَيِّ بْنِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ يَعْلَىٰ يُولَ لَهُ وَجُلِّ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَوْ قِيلَ لَهُ وَ أَنْتَ رَجُلٌ وَمُلً وَمُلً وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاللَّمْسُ؟ قَالَ يَعْلَىٰ: مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَىٰ تَصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟ قَالَ يَعْلَىٰ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَىٰ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ). فَالَ لَهُ يَعْلَىٰ: فَأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَنْتَ فِي أَمْرِ الله، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ فِي أَمْرِ الله، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ فِي أَمْرِ الله، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ فِي أَمْرِ الله وَاللّهَ عَلَىٰ وَأَنْتَ فِي أَمْرِ الله الله عَلَىٰ الله وَاللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللل

• إسناده ضعيف.

٣٦٩٣ \_ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

(لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ). [حم٢٠١٦٩]

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

٣٦٩٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَقُلُعَ الشَّمْسُ؛ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا يَعْدُ الفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً، إِلَّا بِمَكَّةً).

• صحيح لغيره، دون قوله: «إلا بمكة».

٣٦٩٥ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، أَوْ غَابَ قَرْنُهَا، وَقَالَ: (إِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ وَاللَّهُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ). أَوْ (مِنْ بَيْنِ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ).

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

٣٦٩٦ - (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: رَآنِي أَبُو بَشِيرٍ اللهُ عَلَيْ - وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الضَّحَىٰ الأَنْصَارِيُّ - صَاحِبُ رَسُولِ الله عَلَيْ - وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الضَّحَىٰ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَعَابَ عَلَيَّ ذَلِكَ وَنَهَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: (لَا تُصَلُّوا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: (لَا تُصَلُّوا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ وَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: (لَا تُصَلُّوا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ وَسُولَ اللهُ عَلَيْ الشَّمْسُ.

• صحيح لغيره.

٣٦٩٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا

كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا نِصْفَ النَّهَارِ فَإِنَّهُ عِنْدَ سَجْرِ جَهَنَّمَ). [حم٥٢٢٢]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٣٦٩٨ ـ (حم) عَنْ بِلَالٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ؛ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ. [حم٢٣٨٨٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٦٩٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ تَطُلُعُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَغِيبَ. [حم٢٤٤٦٠]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

• ٣٧٠٠ - (حم) عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَتْ: صَلِّ، إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ قَوْمَكَ أَهْلَ اليَمَنِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. [حم٢٥١٢٦]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

المَّابِ كَانَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَيَغُرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّلَاةِ.
[ط٥١٥]

• موقوف، إسناده صحيح.

٣٧٠٢ ـ (ط) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَىٰ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَضِرِبُ المُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٤٦٣٠، ١٤٦٣٠].

### ١٢ \_ باب: ركعتان كان على يصليهما بعد العصر

٣٧٠٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَدَعُهُمَا، سِرّاً وَلَا عَلَانيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ يَدَعُهُمَا، سِرّاً وَلَا عَلَانيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَمْمِ .

□ وفي رواية لهما قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ العَصْرِ؛ إِلَّا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [خ٩٣٥]

□ وفي رواية لهما عن عروة: قَالَت عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتِي! مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
 [خ٩٩٥]

□ وفي رواية للبخاري قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ! مَا تَرَكَهُمَا حَتَّىٰ لَقِي الله تَعَالَىٰ، وَمَا لَقِيَ الله تَعَالَىٰ حَتَّىٰ ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي لَقِي الله تَعَالَىٰ، وَمَا لَقِيَ الله تَعَالَىٰ حَتَّىٰ ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ كَثِيراً مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِداً ـ تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ـ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ كَثِيراً مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِداً ـ تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ـ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لَيْ يُعْقِلُ مَلَىٰ أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثْقِلَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

□ وفي رواية له: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَيُحْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَيُّنَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا؛ إِلَّا وَيُحْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَيُّنَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا؛ إِلَّا صَلَّاهُمَا.

□ وفي رواية لمسلم: عن أبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يِصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ

۳۷۰۳ و أخـرجـه/ د(۱۲۷۹)/ ت(۱۸۵)/ ن(۲۷۰ - ۷۷۰)/ مـي (۱۶۳۶) (۱۶۳۵)/ حـم (۱۲۳۵) (۱۶۳۵) (۲۲۸۵۲) (۲۲۸۵۲) (۲۲۸۵۲) (۲۲۸۵۲) (۲۲۸۵۲) (۲۰۰۵۲) (۲۰۰۵۲) (۲۰۰۵۲) (۲۰۱۲).

يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْر، ثُمَّ أَبْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَىٰ صَلَاةً أَبْبَتَهَا.

٣٧٠٤ ـ (ق) عَنْ كُريْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْد الرَّحْمنِ بْنَ أَزْهَرَ وَهُمْ: أَرْسَلُوهُ إِلَىٰ عائِشَةَ وَهُمْا، فَقَالُوا: اقْرَأُ عَلَيْهَا السَلَامِ مِنَّا جَمِيعاً، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ؟ وَقُلْ عَلَيْهَا السَلَامِ مِنَّا جَمِيعاً، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ؟ وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا؟ وَقَدْ بَلَغَنَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهى عَنْهَا؟ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا؟ وَقَدْ بَلَغَنَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهى عَنْهَا؟ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا.

فَقَالَ كُرِيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَاللّهُا ، فَبَلّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي اللّهُ فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا ، فَرَدُّونِي إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَقَالَتُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ وَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! سَمِعْتُكَ تَنْهَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْ المَّعْرُتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَلَمَّا الْعُصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي فَالْتَوْنِ بَعْدَ الغَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي فَاللّهُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللّتَيْنِ بَعْدَ الطَّهُ وَهُمَا فَاسَانَ بَا اللّهُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا الْمَالِ عَلْ اللّهُ مُا اللّهُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللّتَيْنِ بَعْدَ الطَهُمْ وَهُمَا الْأَسُولَ عَنْ اللّهُ مُنْ عَبْدِ القَيْسِ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل اللللللل اللللللل اللهُ اللللللل اللللل اللللل اللللل اللللل اللهُ اللللل اللللل اللللل ا

٣٧٠٥ - (م) عَنْ طاوسٍ، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ

 $<sup>7798</sup>_0$  وأخرجه/ د(۱۲۷۳)/ مي(1873)/ حم(1707) (۲۲۵۸) (۲۲۵۸) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲)

٣٠٠٥\_ وأخرجه/ ن(٥٦٩)/ حم(٢٤٩٣١) (٢٦٦٥٦) (٢٦١٨٤).

□ وفي رواية: قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ
 يُتَحَرَّىٰ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.

#### \* \* \*

٣٧٠٦ ـ (ن) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّىٰ صَلَّيْتُ العَصْرَ). [ن٥٧٨]

□ وفي رواية: شُغِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ،
 قَصَلًا هُمَا بَعْدَ العَصْر.

#### • حسن صحيح.

٣٧٠٧ - (ن) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ لَاحِقاً عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا، الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ إَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَاضْطَرَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ فَاضْطَرَّ الحَدِيثَ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْ كَانَ يُصَلِّي الصَّمْسُ، فَلَمْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ، فَشُغِلَ عَنْهُمَا، فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ، فَشُغِلَ عَنْهُمَا، فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

### • صحيح الإسناد.

٣٧٠٦\_ وأخرجه/ حم(٢٦٦١٤).

٣٧٠٨ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ الرَّحْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، الرَّحْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَضَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا.

• ضعيف الإسناد، وقوله: «ثم لم يعد لهما» منكر.

٣٧٠٩ ـ (جه) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيةُ إِلَىٰ أُمٌ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ، وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِياً، وَكَثُرَ عِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ، وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضَرِبَ البَابُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرِ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ. فَصَلَّىٰ الظُّهْرِ، ثُمَّ حَلَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمِ اللهُ عَلَى الطَّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الطَّهْرِ، فَصَلَّىٰ المُعْمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الطَّهُرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الطَّهُمْ المَاعِي أَنْ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الطَّهُمْرِ، فَصَلَيْتُهُمَا بَعْدَ الطَّهُرِ، فَصَلَّىٰ المَعْمَا بَعْدَ الطَّهُورِ، فَصَلَّىٰ وَسُولَا اللهُ عَلَىٰ المَعْمَا الْعَصْرِ السَّاعِي أَنْ أُصَلِيمُ المَاعِدَ الْمُعْمَا الْمُعْدَ الطَّهُمْ الْمُعْمَا الْعَلَى الْكُولُونَ السَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْدَ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللهُ الْمُ

منکر.

العَصْرِ وَيَنْهَىٰ عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَىٰ عَنِ الوِصَالِ. [١٢٨٠]

• ضعيف.

٣٧١١ ـ (حم) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ عَلَىٰ النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَىٰ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّىٰ مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِيِّ، فَقَالَ: لَا يَضْرِبُهُمْ عَلَىٰ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّىٰ مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَدَعُهُمَا، صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْتَتِكَ لَمْ أُبَالِ. [حم١٦٩٤٣]

• إسناده ضعيف.

٣٧١٢ - (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَىٰ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَوَالله! لَا يُصلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَوَالله! لَا أَدَّعُهُمَا أَبُداً بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّيهِمَا، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ! لَوْلَا أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّماً عُمَرُ وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ! لَوْلَا أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّماً إِلَىٰ الصَّلَاةِ حَتَىٰ اللَّيْلِ، لَمْ أَصْرِبْ فِيهِمَا.

• إسناده ضعيف.

٣٧١٣ ـ (حم) عَن أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ.

• حديث صحيح لغيره.

الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّىٰ عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانُوا الرُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّىٰ عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا. قَالَ قَبِيصَةُ: فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِعَائِشَةً! نَحْنُ أَعْلَمُ يُصَلُّونَهَا. قَالَ قَبِيصَةُ: فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِعَائِشَةً! نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ عَائِشَة ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ أُنَاساً مِنَ الأَعْرَابِ أَتُوا يَرْسُولَ الله ﷺ بِهَجِيرٍ، فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ حَتَّىٰ صَلَّىٰ الظُّهْرَ وَلَمْ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَلَّىٰ الغَصْرَ، فَانْصَرَفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فَضَلِّ رَعْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ يُفْتِيهِمْ حَتَّىٰ صَلَّىٰ العَصْرَ، فَانْصَرَفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فَكَلَ رَمُولُ الله عَنْ يَعْمُ الله عَنْ مَلَىٰ العُصْرِ، يَغْفِرُ الله لِعَائِشَةً! فَصَلَّا هُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، يَغْفِرُ الله لِعَائِشَةً! فَحُنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ عَائِشَة ، نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الطَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عَائِشَة ، نَهَىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعَصْرِ، الله الله عَلَىٰ الطَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عَائِشَة ، نَهَىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعَصْرِ، الله عَلَىٰ عَائِشَة ، نَهَىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعَصْرِ، الله عَلَىٰ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعَصْرِ، الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الطَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ الله عَلَىٰ الْعَصْرِ اللهُ عَلَىٰ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْعَصْرِ الله عَلَىٰ الْعَصْرِ اللهُ عَلَىٰ الْعَصْرِ اللهُ عَلَىٰ الْعَصْرِ اللهُ عَلَىٰ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُه

• صحيح لغيره.

٣٧١٥ - (حم) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ

عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ، فَدَخَلَ شَابَّانِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتُمَاهَا، وَقَدْ كَانَ أَبُوكُمَا يَنْهَىٰ عَنْهَا؟ قَالَا: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ عَيْهَا؟ قَالَا: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ عَيْهَا؟ النَّبِيَ عَلِيْهِمَا شَيْئًا. [حم٢٢٣٧]

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ العَصْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدُ.

وفي رواية: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثاً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّىٰ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّىٰ أَرْهَقَ العَصْرَ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ الله، فَصَلَّىٰ أَرْهَقَ العَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّىٰ مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَوْ العَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّىٰ مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئاً يُجِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ.

• صحيح لغيره.

# ١٣ \_ باب: قضاء الصلاة الفائتة

٣٧١٧ ـ (ق) عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ وَلَا الله عَلَى السَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ [طه: ١٤]).

□ وفي رواية لمسلم: (.. أو نامَ عنها..).

<sup>-7010</sup> وأخرجه/ د(٤٤٢)/ ت(١٧٨)/ ن(١٢٦)/ جه(١٩٩٦)/ مي(١٢٢٩)/ حم(١١٩٧٢) (١٢٩٠٩) (١٢٩٠٩) (١٢٩٠٩) (١٢٩٠٩).

□ وفي رواية له: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها..).

وفي رواية: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ،
 أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا؟ قَالَ: (كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا). [ن٦١٣/ جه٦٩٥]

٣٧١٨ - (خ) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ () بِنَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاقِ). قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ عَنِ الصَّلَاقِ). قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: (يَا بِلَالُ! أَيْنَ مَا قُلْتَ)؟! قَالَ: مَا القِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ الشَّمْسِ، فَقَالَ: (إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالٌ! قُمْ فَأَذِنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاقِ)، فَتَوَضَّا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ مَنَاءَ، يَا بِلَلَّ اللهُ قَبْضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالٌ! قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاقِ)، فَتَوَضَّا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قَامَ فَصَلَّىٰ.

٣٧١٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ. سَارَ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الكَرَىٰ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: غَزْوَةِ خَيْبَرَ. سَارَ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الكَرَىٰ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: (اكْمُلا لَنَا اللَّيْلَ)(١)، فَصَلَّىٰ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجْرِ، اسْتَنَد بِلَالٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الفَجْرِ، وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الله ﷺ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الله ﷺ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الله ﷺ

٣٧١٨ وأخرجه/ د(٤٣٩) (٤٤٠)/ ن(٨٤٥)/ حم(٢٦٦١١).

<sup>(</sup>١) (لو عرست): التعريس: نزول المسافر لغير إقامة، وأصله: نزول آخر الليل.

٣٧١٩ وأخرجه/ د(٤٣٥)/ ت(٣١٦٣)/ ن(٦٣٢)/ جه(٦٩٧)/ ط(٣٥)/ حم(٩٥٣٤). (١) (اكلأ لنا الليل): أي: ارقبه واحفظه.

وفي رواية: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ)، وفيها: ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة.

■ وفي رواية قال: (تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ).

■ وعند النسائي: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّىٰ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ....

• ٣٧٢ - (م) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ المَاءَ، إِنَّ شَاءَ الله، خَداً)، فَانْظَلَقَ النَّاسِ لَا يَلُوِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ (١). قَالَ أَبُو فَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ حَتَّىٰ ابْهَارً اللَّيْلُ (٢) وَأَنَا إِلَىٰ جَسْبِهِ، قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ حَتَّىٰ ابْهَارً اللَّيْلُ (٢) وَأَنَا إِلَىٰ جَسْبِهِ، قَالَ:

<sup>/</sup>۲۷۲ وأخرجه/ د(٤٣٧) (٤٤١) (٢٢٥٥)/ ت(١٧٧)/ ن(٦١٦ ـ ٢١٦)/ جه(٢٩٨)/ حم(٢٢٥٤٦ ـ ٢٢٥٤٨) (٢٢٥٧٥) (٢٢٥٧٧) (٢٢٥٢١) (٢٢٦٢١).

<sup>(</sup>١) (لا يلوي علىٰ أحد): أي: لا يعطف.

<sup>(</sup>٢) (ابهار الليل): أي: انتصف.

فَنَعَسَ<sup>(٣)</sup> رَسُولُ الله ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ<sup>(١)</sup>، مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّىٰ تَهَوَّر اللَّيْلُ<sup>(٥)</sup> مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ تَهَوَّر اللَّيْلُ<sup>(٥)</sup> مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّىٰ اعْتَدَلَ عَلَىٰ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِي رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِي السَّدُ مِنَ المَيْلَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، حَتَّىٰ كَادَ يَنْجَفِلُ<sup>(٢٦)</sup>، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (مَتَىٰ كَانَ هَذَا مَسِيرَكُ أَشَدُ مِنَ اللَّيْلَةِ، قَالَ: (مَتَىٰ كَانَ هَذَا مَسِيرَكُ مِنْ اللَّيْلَةِ، قَالَ: (مَتَىٰ كَانَ هَذَا مَسِيرَكُ مِنْ أَلْكَ اللَّيْلَةِ، قَالَ: (حَفِظَكَ الله بِمَا رَأْسُهُ فَقَالَ: (مَنْ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: (حَفِظَكَ الله بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيّهُ فَالَ: (هَلْ تَرَانَا نَخْفَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ)؟ ثُمَّ قَالَ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَىٰ اجْتَمَعْنَا فَكَنَا سَبْعَةَ رَكُبٍ (٨٤).

قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا)، فَكَانَ أُوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: (ارْكَبُوا) فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّىٰ فِي ظَهْرِهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: (ارْكَبُوا) فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّىٰ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ (٩) كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ (٩) كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءً دُونَ وُضُوءٍ (١٠). قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ

<sup>(</sup>٣) (فنعس): النعاس: مقدمة النوم.

<sup>(</sup>٤) (فدعمته): أي: أقمت ميله من النوم، وصرت تحته. كالدعامة للبناء فوقها.

<sup>(</sup>٥) (تهوّر الليل): أي: ذهب أكثره، مأخوذ من تهور البناء، وهو انهداده.

<sup>(</sup>٦) (ينجفل): أي: يسقط.

<sup>(</sup>٧) (بما حفظت به نبيه): أي: بسبب حفظك نبيه.

<sup>(</sup>A) (سبعة ركب): هو جمع راكب. كصاحب وصحب.

<sup>(</sup>٩) (بميضأة): هي الإناء الذي يتوضأ به، كالركوة.

<sup>(</sup>١٠) (وضوءاً دون وضوء): أي: وضوءاً خفيفاً.

مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةً: (احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُ)، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ.

قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَرَكَبْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَىٰ بَعْضَ (١١): مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: (أَمَا لَكُمْ فِي أَسْوَةٌ (٢١))؟ ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ قَالَ: (أَمَا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَجِيءَ وَقْتُ تَفْرِيطٌ (١٣)، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَىٰ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَها، فَإِذَا كَانَ الصَّلَاةِ الأُخْرَىٰ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَها، فَإِذَا كَانَ الطَّلَاةِ الأُخْرَىٰ، فَمَنْ وَعَلَ ذَلِكَ؛ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَها، فَإِذَا كَانَ الغَدُ؛ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)، ثُمَّ قَالَ: (مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا)؟ (١٤) قالَ الغَدُ؛ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)، ثُمَّ قَالَ: (مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا)؟ (١٤) قالَ ثُمَّ قَالَ: (أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: رَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَيْنَ بَعْدِي وَعُمَرُ: رَسُولَ الله عَلَيْ بَيْنَ لَيُحْمَلُ مَنْ يُرَشُدُوا).

<sup>(</sup>١١) (يهمس إلى بعض): أي: يكلمه بصوت خفيّ.

<sup>(</sup>١٢) (أسوة): الأسوة كالقُدرة والقِدرة، هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في التباع غيره، إن حسناً وإن قبيحاً، وإن ساراً وإن ضاراً؛ ولهذا قال تعالىٰ: ﴿لَقَدَ كُانَ لَكُمْمَ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] فوصفها بالحسنة. كذا قال الراغب.

<sup>(</sup>١٣) (ليس في النوم تفريط): أي: تقصير فوت الصلاة. لانعدام الاختيار من النائم.

قَالَ: فَانْتَهِيْنَا إِلَىٰ النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكْنَا. عَطِشْنَا، فَقَالَ: (لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ)(٥١)، ثُمَّ قَالَ: (لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ)(٥١) ثُمَّ قَالَ: (لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ) أَنَّ ثَمَّ قَالَ: (لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ) أَنَّ ثَمَّ قَالَ: وَدَعَا بِالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَصُبُ، وَأَبُو قَتَادَةً يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَىٰ النَّاسُ مَاءً فِي المِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا (١٠١)، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (أَحْسِنُوا فِي المَيضَاءِ تَكَابُوا عَلَيْهَا أَنْ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَصُبُ اللهَ اللهُ عَلَيْ يَصُبُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعُيْرُ رَسُولِ الله عَلَيْ . قَالَ: ثُمَّ صَبَّ الْمَعْوِلُ الله عَلَيْ فَقَالَ لِي: (الشُرَبُ)، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبَ يَا وَشُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ لِي: (الشُرَبُ)، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبَ يَا وَشُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ لِي: (الشُرَبُ)، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبَ يَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ لِي: (الشُرَبُ)، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبُ يَا رَسُولُ الله عَلَى فَقَالَ لِي: (الشُرَبُ)، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرِبُ يَا لَيْسُ المَاءَ جَامِّينَ رِواءً (١٩٤). وَشُرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ . قَالَ: فَأَتَىٰ النَّاسُ المَاءَ جَامِّينَ رِواءً (١٩٤).

قالَ عبدُ الله بنُ رباحٍ - راوي الحديث عن أبي قتادة -: إنِّي لأُحدِّثُ هذا الحديثَ في مَسْجِدِ الجامِعِ، إذْ قالَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ: انظرْ أَيُّها الفَتَىٰ كَيْفَ تَحدِّثُ؟ فإنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تلكَ الليلةَ، قالَ: قلتُ: مِنَ الأَنْصَارِ، قلتُ: فَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلتُ: مِنَ الأَنْصَارِ، قالَ: حدِّثْ فأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قالَ: فحدَّثْ القَوْمَ، فقالَ قالَ: حدِّثْ فأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قالَ: فحدَّثْ القَوْمَ، فقالَ

<sup>(</sup>١٥) (لا هلك عليكم): أي: لا هلاك.

<sup>(</sup>١٦) (أطلقوا لي غمري): أي: إيتوني به. والغمر القدح الصغير.

<sup>(</sup>١٧) (فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابّوا عليها): أي: لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكابهم؛ أي: تزاحمهم عليها، مكباً بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>١٨) (أحسنوا الملأ): الملأ: الخُلُق والعشرة. يقال: ما أحسن ملأ فلان؟ أي: خلقه وعشرته.

<sup>(</sup>١٩) (جامين رواء): أي: مستريحين قد رووا من الماء، والرواء ضد العِطاش، جمع ريان وريًا، مثل عطشان وعطشني.

عِمرانُ: لَقَدْ شَهدتُ تِلكَ الليْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَداً حَفِظَهُ كَما حفظتَه.

وفي رواية قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ جَيْشَ الأُمَرَاءِ - بِهَذِهِ القِصَّةِ - قَالَ: فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا، القَصَّةِ : (رُويْداً رُويْداً رُويْداً) حَتَّىٰ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكُعُ رَكْعَتَىٰ الفَجْرِ، فَلْيَرْكَعْهُمَا)، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكُعُ مَكْ يَرْكُعُهُمَا، فَرَكَعَهُمَا، ثَمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا، فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يُنَادَىٰ بِالصَّلَاةِ، فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يُنَادَىٰ بِالصَّلَاةِ، فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يُنَادَىٰ بِالصَّلَاةِ، فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي شَيْءٍ وَسَلِي بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللهُ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مَنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغُلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا، وَلَكِنَ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيلِ الله عَلَيْ فَي مَنْ أَدُولَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الغَدَاةِ مِنْ غَلِ صَالِحاً، فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِنْلَهَا أَنَى شَاءً، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الغَدَاةِ مِنْ غَلْ صَالِحاً، فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِنْلَهَا) (٢٠٠).

سَنَةً، لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الوَاحِدَةَ. (خ. المواقيت، باب ٣٧٢]

٣٧٢٢ \_ (خ) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنه كره أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ.

قال البخاري: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ. [خ. الأذان، باب ٢٠]

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٠) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.

٣٧٢٣ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لَسِيتَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لَسِيتَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

□ وفي رواية: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدِّكْرَىٰ)، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَكَذَا وَفِي رَوَاية: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدِّكْرَىٰ)، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَكَذَا وَرَاهُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

#### • صحيح.

٣٧٢٤ - (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: (تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا المَكَانِ)، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ تَوضَّؤوا، وَصَلَّوْا رَكْعَتَىْ الفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ فِلَالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ تَوضَّؤوا، وَصَلَّوْا رَكْعَتَىْ الفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلاةَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ صَلاةَ الصُّبْح. [٤٤٤٤]

# • صحيح.

٣٧٢٥ - (د) عَنْ ذِي مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ - وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَيِّهِ - فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَتَوَضَّاً - يَعْنِي: النَّبِيَّ عَيِّهِ - وُضُوءاً لَمْ يَلْثَ مِنْهُ التُّرَابُ (١)، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَيِّهِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، التُرابُ (١)، ثُمَّ الصَّلَاة)، ثُمَّ صَلَّىٰ الفَرْضَ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ. [د٤٤٥]
 ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: (أَقِمِ الصَّلَاة)، ثُمَّ صَلَّىٰ الفَرْضَ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ. [د٤٤٥]
 وفي رواية: فَأَذَنَ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ.

• شاذ.

٣٧٢٤ وأخرجه/ حم(١٧٢٥١) (٢٢٤٨٠).

٣٧٧٥ (١) (لم يَلْثَ منه التراب): يلثىٰ مثل: (يرضىٰ): يعني: لم يبتل منه التراب، يريد أن الماء قليل، وهو كناية عن تخفيف وضوئه.

٣٧٢٦ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ يَكْلَوُنَا)؟ (١) فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَنَامُوا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ)، قَالَ: فَفَعَلْنَا، قَالَ: (فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ). [د٤٤٧]

#### • صحيح.

٣٧٢٧ ـ (ن) عَنْ بُرَيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرِ، فَأَسْرَيْنَا (١) لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، نَرُلَ رَسُولُ الله ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ المُؤذِّنَ، فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّىٰ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ طَلَعَتْ عَلَيْنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ المُؤذِّنَ، فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّىٰ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَّجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّىٰ الشَّعُهُ .

### • صحيح لغيره.

قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ: (مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ، لَا نَرْقُدَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ: (مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ، لَا نَرْقُدَ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ)؟ قَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ، فَضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، حَتَّىٰ أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا، فَقَالَ: (تَوضَّؤُوا)، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّوْا رَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوْا الفَجْر. [177]

• صحيح الإسناد.

٣٧٧٦ وأخرجه/ حم(٣٦٥٧).

<sup>(</sup>١) (يكلؤنا): كلأ: حرس، والمراد هنا: من يحفظ لنا وقت الصبح.

٣٧٢٧\_ (١) (فأسرينا): أي: سرنا ليلاً.

٣٧٢٨ وأخرجه/ حم(١٦٧٤٦).

٣٧٢٩ - (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَذْلَجَ (١) رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ عُرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ، وَهِيَ صَلَاةُ الوُسْطَىٰ. [ن٦٢٤]

• منكر بزيادة: «وهي صلاة الوسطىٰ».

• ٣٧٣٠ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ مِنَ اللَّيْلِ، فَرَقَدَ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِلَالاً، فَأَذَّنَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَسُرُّنِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَا. يَعْنِي: الرُّخْصَةَ.

[حم ٢٣٤٩]

#### • حسن.

٣٧٣١ - (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ غَرْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ)؟ قَالَ عَبْدُ الله: غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ)؟ قَالَ: (فَأَنْتَ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (فَأَنْتَ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (فَأَنْتَ فَقُلْتُ: أَنَا ، فَالَ: فَحَرَسْتُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ وَجْهُ الصَّبْحِ أَدْرَكَنِي قَوْلُ رَسُولِ الله ﷺ: (إِنَّكَ تَنَامُ) فَنِمْتُ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فِي رَسُولِ الله ﷺ: (إِنَّكَ تَنَامُ) فَنِمْتُ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فِي ظُهُورِنَا.

فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، وَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ مِنَ الوُضُوءِ وَرَكْعَتَيْ الفَحْرِ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الصَّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّ الله ﷺ لَوْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامُوا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامُوا، فَلَكَذَا لِمَنْ نَامُوا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامُ أَوْ نَسِيَ).

٣٧٢٩ (١) (أدلج): بالتخفيف: إذا سار أول الليل.

المقصد الثّالث: العبادات

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ نَاقَةَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَإِبِلَ القَوْمِ تَفَرَّقَتْ، فَخَرَجَ النَّاسُ فِي طَلَبِهَا، فَجَاؤُوا بِإِبِلِهِمْ إِلَّا نَاقَةَ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ عَبْدُ الله: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ: (خُذْ هَاهُنَا)، فَأَخَذْتُ حَيْثُ قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ: (خُذْ هَاهُنَا)، فَأَخَذْتُ حَيْثُ قَالَ لِي، فَوَجَدْتُ زِمَامَهَا قَدْ التَوَىٰ عَلَىٰ شَجَرَةٍ، مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا إِلَّا يَدُ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا النَّبِيَ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالَّذِي بَعَثَكَ يَدُ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا النَّبِيَ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيّاً! لَقَدْ وَجَدْتُ زِمَامَهَا مُلْتُوياً عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا إِلَّا يَدُمُ لَهُ الله عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا إِلَّا يَدُ الله عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا لَكَ إِلَّا يَدُمُ الله عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا لَكَ الله عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا لَكَ يَدُ مُؤَلِ الله عَلَىٰ شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلَّهَا لَكَ الله عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ شَورَةُ الفَتْحِ: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ إِلَا يَدُ اللهِ الله عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ مُولِ الله عَلَىٰ شُورَةُ الفَتْحِ: ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكَ اللهُ عَلَىٰ مُعْمَلِهُ اللهُ عَلَىٰ مَعْرَةً الْفَتْحِ: ﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ اللهُ عَلَىٰ مَنُولًا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَىٰ الل

#### • إسناده ضعيف.

النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّىٰ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (يَا بِلالُ! هَلْ لِي فِي المِيضَأَةِ ماء)؟ \_ يَعْنِي: الإِدَاوَةَ \_، قَالَ: نَعَمْ، جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ! فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَّ مِنْهُ التُّرَابَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ، فِدَاءَكَ! فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَ مِنْهُ التُّرَابَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ، فِدَاءَكَ! فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَ مِنْهُ التُّرَابَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ فَصَلّىٰ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصّبْحِ وَهُو عَيْرُ عَجِلٍ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ، فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: يَا نَبِيَ الله! أَمْرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ، فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: يَا نَبِيَ الله! أَمْرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ، فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: يَا نَبِيَ الله! أَنْوَاحَنَا، وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ أَنْوَاحَنَا، وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ صَلّى مَالًا اللهُ يَكُلُ أَرْوَاحَنَا، وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ قَالَ: (لَا، قَبَضَ الله عَيْلُ أَرْوَاحَنَا، وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### • إسناده حسن.

٣٧٣٣ ـ (حم) عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ـ قَالَ أَحْسَبُهُ مَرْفُوعاً ـ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الغَدِ أَحْسَبُهُ مَرْفُوعاً ـ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الغَدِ أَحْسَبُهُ مَرْفُوعاً ـ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُها، وَمِنَ الغَدِ لَلْوَقْتِ).

## • صحيح لغيره.

٣٧٣٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةً، وَوَكَّلَ بِلَالاً أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا، حَتَّىٰ اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، وَقَالَ: (إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانُ)، فَرَكِبُوا حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، وَقَالَ: (إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانُ)، فَرَكِبُوا حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، وَقَالَ: (إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانُ)، فَرَكِبُوا حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادِي، ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّوُوا، وَأَمْرَ بِلَالاً أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ بِالنَّاسِ.

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَىٰ مِنْ فَزَعِهِمْ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَلَ

أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَنِعَ إِلَيْهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا)، ثُمَّ التَفَتَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَىٰ بِلَالاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُ اللَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُ حَتَّىٰ نَامَ)، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِلَالاً، فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ الله ﷺ وَشَلَ اللهِ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ مِثْلُ اللهِ يَا لَا يَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ مَسُولُ الله وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• مرسل، صحيح الإسناد.

## ١٤ \_ باب: فضل الصلاة لوقتها

٣٧٣٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ الله ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [خ٧٥/ م٥٨]

□ وفي رواية لمسلم: (أَفْضَلُ الأَعْمَالِ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْن).

#### \* \* \*

الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا). [د٢٦٦/ ت٧٠٠]

#### • صحيح.

۳۷۳ و أخرجه / ت (۱۷۳) (۱۸۹۸) / ن (۲۰۹) (۱۲۰) مي (۱۲۲۵) / حم (۳۸۹۰) (۳۹۷۳) (۲۹۷۸) (۲۲۲۶) (۲۲۲۶) (۲۲۲۶) (۲۲۸۶) (۲۲۲۶).

سَلَاةً وَاللَّهُ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ، حَتَّىٰ قَبْضَهُ الله.

• حسن.

٣٧٣٨ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ الله، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ الله). [ت٢٧٦]

موضوع.

٣٧٣٩ - (مي) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا وَأَرْبَعَةٌ رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ فِي المَسْجِدِ سَبْعَةٌ: مِنَا ثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، وَأَلاثَةٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ مِنْ حُجَرِهِ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ: (مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا)؟ النَّبِيُ ﷺ مِنْ حُجَرِهِ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ: (مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا)؟ قُلْنَا: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَنَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الأَرْضِ، وَنَكَسَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ)؟ قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (إِنَّهُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَأَقَامَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (إِنَّهُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَأَقَامَ حَدَّهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ البَاتَةُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ البَاتَةُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ البَاتَةُ النَّارَ الْمَالِيَةُ النَّارَةُ الْمَاتُ أَدْخُلْتُهُ الْجَنَّةُ البَّارَةُ الْمَاتُهُ الْجَنَّةُ الْبَارَةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ البَارَةُ الْمَالَةُ الْمَاتُهُ الْمُعَلِّمُ الْمَالَةُ الْمَالِيَّةُ الْمَارَةُ الْمَاتُهُ الْجَنَّةُ الْمَالَةُ الْمَالِكَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالَةُ الْمَالِولُونَ مَا يَقُولُ الْمَنْ لَا مُعْتُلُهُ الْمِالِولَةُ الْمَارَانُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِيْنَا الْمُ الْمَالَةُ الْمَالِيْوَ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعُلِّهُ الْمُ ا

• إسناده جيد.

• ٣٧٤ - (حم) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ

٣٧٣٧ ـ وأخرجه/ حم (٢٤٦١٤).

٣٧٣٩ وأخرجه/ حم(١٨١٣٢).

<sup>(</sup>١) (أقام حدها): أي: أتى بها كاملة.

رَسُولُ الله ﷺ: (لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي فِي مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ، مَا لَمْ يُؤخِّرُوا لَمْ يُؤخِّرُوا المَغْرِبَ بِانْتِظَارِ الإِظْلَامِ مُضَاهَاةَ اليَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤخِّرُوا الفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَىٰ الفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَىٰ الفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةً النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَىٰ أَهْلِهَا).

• إسناده ضعيف.

# ١٥ ـ باب: كراهة تأخير الصلاة عن وقتها

٣٧٤٢ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. قِيلَ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ وَالَّذَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ وَالَّذَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ وَاللَّذَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

■ وفي رواية لأحمد: فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ مَا صَنَعَ الحَجَّاجُ فِي الصَّلَاةِ؟ [حم١٣١٦٨]

وفي رواية له: عَلَىٰ أَنِّي لَمْ أَرَ زَمَاناً خَيْراً لِعَامِلٍ مِنْ زَمَانِكُمْ
 هَذَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَمَاناً مَعَ نَبِيٍّ.

٣٧٤٣ ـ (خ) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مالِكٍ بِدِمَشْقَ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا

٣٧٤١\_ سقط هـٰذا الرقم سهواً، وليس تحته حديث.

٣٧٤٢ وأخرجه/ ت(٢٤٤٧)/ حم(١١٩٧٧).

أَدْرَكْتُ؛ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَهذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. [خ٥٣٠]

٣٧٤٤ - (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا)؟ قالَ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ أَمْرُنِي؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ).

□ وفي رواية قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، (فَإِنْ أَدْرَكْتَ كَانَ مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، (فَإِنْ أَدْرَكْتَ الطَّوْمَ وَقَدْ صَلَّوْل كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَك، وَإِلَّا كَانَتْ لَك نَافِلَةً).

□ وفي رواية: عَنْ أَبِي العَالِيةِ البَرَّاءِ قَالَ: أَخَرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَنِي عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ، فَالْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيَّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَىٰ شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي، عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَىٰ شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلتُ أَبَا ذَرِّ كَمَا سَأَلتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذِكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ كَمَا سَأَلتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبُ فَخِذِي فَخِذِي كَمَا ضَرَبُ فَخِذِي كَمَا ضَرَبُ فَخِذِي كَمَا ضَرَبُ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذِكَ، وَقَالَ: (صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ مَعْمُ فَصَلِّ، وَلَا تَقَلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي).

□ وفي رواية قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِك، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ، فَصَلِّ).

\* \* \*

۱۲۵۷ و أخسر جسه / د(۲۳۱) / ت(۲۷۱) / ن(۷۷۷) (۸۵۸) / جسه (۲۵۲۱) (۱۲۵۷) / ۱۲۵۷ می (۱۲۲۷) (۲۱۲۸) / ۲۱۳۲۱ (۲۱۳۸) (۲۱۲۷) (۲۱۲۸) (۲۱۲۸) (۲۱۲۲۸) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۸) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۸) (۲۱۶۲۸) (۲۱۶۲۸) (۲۱۶۲۸) (۲۱۶۲۸)

رَسُولُ الله ﷺ: (لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَاماً يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، وَسَلُّوا الله ﷺ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلُّوا الصلاة لوقتها، وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً (١٠).

[د٢٣٤/ ن٧٧٨/ جه٥٦٥]

□ زاد أبو داود في أوله: عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْنَا، قَالَ: فَالقِيتُ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الفَجْرِ، رَجُلٌ أَجَشُ (٢) الصَّوْتِ، قَالَ: فَأَلقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّىٰ دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَفْقَهِ النَّاسِ مَحْبَتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّىٰ دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْلَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّىٰ مَاتَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (كَيْفَ بِكُمْ...) وذكر الحديث.

#### • صحيح.

٣٧٤٦ ـ (د) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ، تَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا، حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ). وفي رواية: إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أَصَلِّي مَعَهُمْ؟.

• صحيح.

٣٧٤٥ وأخرجه/ حم(٣٦٠١) (٢٢٠٢٠).

<sup>(</sup>١) (سبحة): أي: نافلة.

<sup>(</sup>٢) (أجش): هو الذي في صوته جشة، وهي شدة الصوت وفيها غنة.

۲۶۷۳\_ وأخرجه/ حم (۱۸۶۲۲) (۲۸۶۲۲) (۶۸۶۲۲) (۱۹۶۲۲) (۱۹۶۲۲) (۷۸۷۲۲) (۲۵۸۲۲) (۲۵۸۲۲) (۲۵۸۲۲)

٤٧٤٧ ـ (د) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَهِيَ لَكُمْ، وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوْا القِبْلَةَ).

## • صحيح.

٣٧٤٨ ـ (حم) عَنْ عَامرِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعْهُمْ، فَلِيْ مَلُوهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ ضَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ أَخَرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ العَهْدَ وَمَاتَ نَاكِئاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ).

## • بعضه صحيح لغيره.

٣٧٤٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَاتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَدُوّاً، فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّىٰ أَخَرَ العَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! مَنْ حَبَسَنَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ، فَامْلَأْ بُيُوتَهُمْ نَاراً، وَامْلَأْ قُبُورَهُمْ نَاراً) وَنَحْوَ ذَلِكَ .

### • إسناده صحيح.

٣٧٥٠ - (حم) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ:
 (سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً).

• صحيح لغيره.

٣٧٥١ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي، فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، فَهِيَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، فَهِيَ لَكُمْ وَطَيْهِمْ).

#### • إسناده حسن.

٢٧٥٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ المُصَلِّي لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، إِنَّ المُصَلِّي لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

#### • إسناده صحيح.

[وانظر: ٤٣٣٠ في تأخير الصلاة.

وانظر: ١١٦٨٢ إثم النائم عن المكتوبة].

### ١٦ \_ باب: السمر بعد العشاء

[انظر: ٣٥٦٣].

٣٧٥٣ ـ (ت) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا. [ت١٦٩]

• صحيح.

٣٧٥٤ ـ (ت) وعند الترمذي تعليقاً: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا سَمَرَ؛ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ).

٣٧٥٤ وأخرجه/ حم عن ابن مسعود (٣٦٠٣) (٣٩١٧) (٤٢٤٤) (٤١٩).

■ وعند أحمد: عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ \_ يَعْنِي: العِشَاءَ الآخِرَةَ \_؛ إلاَّ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ).

• قال أحمد محمد شاكر: ضعيف.

العِشَاءِ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا. وَالله عَلَيْ قَالِتُ: مَا نَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَبْلَ الله عَلَيْ قَبْلَ الله عَلَيْ قَبْلَ الله عَلَيْهِ قَبْلَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

• صحيح.

رَسُولُ الله عَلَيْ السَّمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ. يَعْنِي: زَجَرَنَا. [جه٧٠٦]

• صحيح.

٣٧٥٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثُ بَعْدَهَا. [ط٢٦٢]

# ١٧ - باب: النهي أن يقال صلاة العتمة

٣٧٥٨ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَعْلِبَنَّكُمُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَا تَعْلِبَنَّكُمُ النَّعْرَابُ(١) عَلَىٰ اسْم صَلَاتِكُمْ). زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: (فَإِنَّمَا هِيَ العِشَاءُ،

٣٧٥٥ وأخرجه/ حم(٢٦٢٨٠).

٣٧٥٦\_ وأخرجه/ حم(٣٦٨٦) (٣٨٩٤).

٣٧٥٨\_ وأخرجه/ حم(٢٠٠١) (٩٦٥٩).

<sup>(</sup>١) (لا تغلبنكم الأعراب): أي: لا تستعملوا الاسم الذي يستعمله الأعراب وهو «العتمة»، واستعملوا اسم «العشاء».

[جه٥٠٧]

# وَإِنَّمَا يَقُولُونَ العَتَمَةُ لِإعْتَامِهِمْ بِالْإِبِل (٢)).

• حسن صحيح.

[وانظر: ٣٦٣٧، ٢٥٢٣]

## ١٨ \_ باب: الترتيب بين الصلوات

٣٧٥٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عَوْفِ: أَنَّ أَبَا جُمُعَةَ حَبِيبَ بْنِ سِبَاعٍ ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ عَامَ الأَحْزَابِ صَلَّىٰ المَغْرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: (هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ العَصْرَ)؟ المَغْرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: (هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ العَصْرَ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا صَلَّيْتَهَا؟ فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ المَغْرِبَ.

• حديث منكر.

• ٣٧٦٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَىٰ. [ط٨٠٤]

• إسناده صحيح.



<sup>(</sup>٢) (لإعتامهم بالإبل): أي: يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل ـ وهي العتمة ـ بسبب الإبل وحلبها.



الكِتَابُ الثَّالِث

المساجد ومواضع الصلاة



# ١ \_ باب: أول المساجد في الأرض

الله! عن أبي ذرِّ وَ الله قالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَىٰ)، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَىٰ)، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّه، فَإِنَّ الفَصْلَ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّه، فَإِنَّ الفَصْلَ فِيهِ).

□ وفي رواية لهما: (حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ؛ فَصَلَّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ). [خ٥٢٢٥]

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي القُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! أَبَي القُرْآنَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ... وذكر الحديث.

وله: (فَصَلِّ فهو مَسْجِدٌ)، و(فَصَلِّ فإنَّه مَسْجِدٌ).

# ٢ \_ باب: الأرض مسجد وطهور

٣٧٦٢ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أُعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،

۳۷۳۱\_وأخرجه/ ن(۲۸۹)/ جه(۷۵۳)/ حم(۲۱۳۳۲) (۲۱۳۹۰) (۲۱۳۹۰) (۲۱۳۹۱) (۲۱۶۲۱) (۲۱۶۲۲) (۲۱۶۲۲).

٣٧٦٢ وأخرجه/ ن(٤٣٠) (٧٣٥)/ مي(١٣٨٩)/ حم(١٤٢٦٤).

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَّحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَّحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الصَّلَةَ، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً).

ولفظ مسلم: (وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ).

□ وفي رواية للبخاري: (لمْ يعطهنَّ أحدٌ منَ الأُنبياءِ قَبلي). [خ٤٣٨]

■ وعند النسائي: (وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٍّ قَبْلِي).

٣٧٦٣ ـ (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فُضِّلْنَا عَلَىٰ النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ). وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَىٰ.

٣٧٦٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّه صَلَّىٰ فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالبِّرْقِينِ وَالبِّرْقَةُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ. [خ. الوضوء، باب ٦٦]

\* \* \*

٣٧٦٥ ـ (د مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً).

□ ولفظ الدارمي: (أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَىٰ الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُحِلَتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِإَحْدِ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْراً، يُرْعَبُ مِنِّي العَدُوُّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ، فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ، فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِي نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً). [مي٢٥١٠]

• صحيح.

## ٣ ـ باب: بناء المسجد النبوي الشريف

المَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُ عَيْ فِيهِمْ الْمَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُ عَيْ فِيهِمْ أَرْسَلَ إِلَىٰ بَنِي النَّجَارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ(۱)، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِي عَيْ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، السُّيُوفِ(۱)، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِي عَيْ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلاً بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَتَىٰ أَلقَىٰ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ يُصلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ يُصلِي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ يُصلِي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصلِي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ يُصلِي حَيْثُ الْنَجْارِ! يَعْلَمُ لِينَ النَّجَارِ! فَقُولُ النَّجَارِ! فَقَالَ: (يَا بَنِي النَّجَارِ! فَقُلِكُمْ هَذَا)، قَالُوا: لَا وَللهُ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَىٰ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ المَسْعِدِ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّعَرُ وَهُمْ يَوْتُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلَّا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا ا

۲۶۷۳ و أخرجه / د(۲۰۱۳) (۲۰۱۳) ت (۳۰۰) (۷۰۱) / جه (۷۶۲) / حم (۱۲۱۷۸) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۰۰)

<sup>(</sup>١) (متقلدي السيوف): أي: جاعلين نجاد سيوفهم على مناكبهم.

<sup>(</sup>٢) (ثامنوني): أي: قرروا معي ثمنه.

<sup>(</sup>٣) (خرب): ما تخرب من البناء.

<sup>(</sup>٤) (عضادتيه): العضادة: جانب الباب.

□ وفي رواية لهما: كَانَ يُصَلِّي - قَبْلَ أَنْ يُبْنَىٰ الْمَسْجِدُ - فِي
 مَرَابِضِ الغَنَم.

- وفي «السنن»: (فَانْصْرِ الْأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ).
- واقتصرت رواية الترمذي علىٰ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ.

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَهُ إِلَىٰ فَكَانَةَ ـ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ ـ: (أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَارَ، يَعْمَلُ لِي فُلَانَةَ ـ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ ـ: (أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ)، فَأَمَرَتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ اللهَ عَلِيهِ بَهَا، فَأَمْرَ بِهَا الغَابَةِ (۱)، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْهِ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ.
[خ38-7 (۳۷۷)/ م38]

[طرفه: ۲۱۶۸].

٣٧٦٨ ـ (خ) عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئاً، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، بِاللَّبِنِ وَالجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَىٰ جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ المَنْقُوشَةِ، وَسَقَفَهُ المَنْقُوشَةِ وَالقَصَّةِ (۱)، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ إِللَّا إِللَّا اللهُ اللهُ إِللَّا اللهُ اللهُ

٣٧٦٧\_(١) (طرفاء الغابة): الطرفاء: شجر. والغابة: غيضة ذات شجر كثير من عوالي المدينة.

٣٧٦٨\_ وأخرجه/ د(٤٥١)/ حم(٦١٣٩).

<sup>(</sup>١) (القصة): هي الجص.

<sup>(</sup>٢) (الساج): نوع معروف من الخشب، يؤتى به من الهند.

■ وفي رواية: أَنَّ المَسْجِدَ كَانَتْ سَوَارِيهِ مِنْ جُذُوعِ النَّحْلِ، أَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّحْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّحْلِ وَبِجَرِيدِ النَّحْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّحْلِ وَبِجَرِيدِ النَّحْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّحْلِ وَبِجَرِيدِ النَّحْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَبَنَاهَا بِالأَجُرِّ، فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّىٰ الآنَ (٣٠).

#### \* \* \*

٣٧٦٩ ـ (د) عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَدَّنَ (١) قَالَ لَهُ تَمِيمٌ النَّارِيُّ: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَراً يَا رَسُولَ الله! يَجْمَعُ ـ أَوْ يَحْمِلُ ـ إِظَامَكَ؟ قَالَ: (بَلَىٰ)، فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَراً مِرْقَاتَيْنِ. [١٠٨١]

#### • صحيح

• ٣٧٧ - (حم) عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَ عَلَيْهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَنَىٰ هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَإِذَا اشْتَدَّ الرِّحَامُ؛ فَلْيَسْجُدْ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَىٰ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَإِذَا اشْتَدَّ الرِّحَامُ؛ فَلْيَسْجُدْ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَىٰ ظَهْرِ أَخِيهِ، وَرَأَىٰ قَوْماً يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِي المَسْجِدِ.

## • صحيح.

الأُسْطُوانَةِ إِلَىٰ المَقْصُورَةِ، وَزَادَ عُثْمَانُ وَ اللهِ وَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ الْمَقْصُورَةِ، وَزَادَ عُثْمَانُ وَ اللهِ اللهُ عُمْرُ وَ اللهُ اللهُ عُمْرُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف.

٣٧٦٩ (١) (بدن): قال أبو عبيد: روي بالتخفيف، وإنما هو بالتشديد؛ أي: كبر وأسنَّ، وهو بالتخفيف: البدانة وكثرة اللحم، ولم يكن النبي على سميناً.

أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (نَبْغِي نَزِيدُ فِي مَسْجِدِنَا) مَا زِدْتُ فِيهِ.

#### • إسناده ضعيف.

٣٧٧٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ اللَّبِنَ لِبِنَاءِ المَسْجِدِ وَرَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ المَسْجِدِ وَرَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ المَسْجِدِ وَرَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَالِنِهُ لَا يَا اللهِ عَلَيْهِ، قُلْتُ: نَاوِلْنِيهَا يَا عَارِضٌ لَبِنَةً عَلَىٰ بَطْنِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ شُقَّتْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (خُذْ غَيْرَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ لِللَّا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

## • إسناده ضعيف، ولا يصح من جهة متنه.

٣٧٧٣ ـ (حم) عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَمْلُهُمْ، النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ يَبْنُونَ المَسْجِدَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ عَمَلُهُمْ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ عَمَلُهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ المِسْحَاةَ، فَخَلَطْتُ بِهَا الطِّينَ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ أَخْذِي المِسْحَاةَ وَعَمَلِي فَقَالَ: (دَعُوا الحَنَفِيَّ وَالطِّينَ، فَإِنَّهُ أَضْبَطُكُمْ المِسْحَاةَ وَعَمَلِي فَقَالَ: (دَعُوا الحَنَفِيَّ وَالطِّينَ، فَإِنَّهُ أَضْبَطُكُمْ المِسْحَاةَ وَعَمَلِي فَقَالَ: (دَعُوا الحَنفِيَّ وَالطِّينَ، فَإِنَّهُ أَضْبَطُكُمْ الطِينِ).

#### . حسن

□ وفي رواية: (قَرِّبِ اليماميَّ مِنَ الطِّينِ، فإنَّهُ أحسنُكُمْ لهُ مَسَّاً وأشدُّكُم منكِباً).

٣٧٧٤ ـ (حم) عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: هَاجَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَىٰ المِنْبَرِ. [حم٢٧٢٥٧]

• أثر صحيح من رواية عقبة بن عامر.

• ٣٧٧٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَنَىٰ رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ تُسَمَّىٰ البُطَيْحَاءَ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَظ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ؛ فَلْيَخْرُجْ إِلَىٰ هَذِهِ الرَّحْبَةِ. [ط٢٢٤]

[وانظر: ٤١٤٨، ١٥٥٩٠ بشأن المنبر.

وانظر: ١٦١١٦ مشاركة عمار في البناء.

وانظر ٤١١٠ ـ ٤١١٦ بشأن المنبر وجدار القبلة.

وانظر: ٦٩٠٤ سقف المسجد.

المقصد الثّالث: العبادات

وانظر: ١٤٦٨٨ بشأن أرض المسجد].

# ٤ \_ باب: المسجد الذي أسس علىٰ التقوىٰ

٣٧٧٦ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله الله عَلَيْ الْمَسْجِدَيْنِ رَسُولِ الله الله عَلَىٰ المَسْجِدَيْنِ الله عَلَىٰ التَّقْوَىٰ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ المَسْجِدَيْنِ اللّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ اللّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ اللّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ؟ قَالَ: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِدِ المَدينَةِ. [١٣٩٨]

- ولفظ الترمذي والنسائي: تَمَارَىٰ رَجُلَانِ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْم، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هُوَ مَسْجِدِي هَذَا).
- وفي رواية فقال: (هُوَ هَذَا ـ يَعْنِي: مَسْجِدَهُ ـ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ).

\* \* \*

۳۷۷٦ وأخرجه/ ت(۳۰۹۹)/ ن(۲۹۲)/ حم(۱۱۱۷۸) (۱۱۱۷۸) (۱۱۱۸۷) (۱۱۸۵۲) (۱۱۸۶۱).

٣٧٧٧ ـ (حم) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ المَسْجِدِ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ المَسْجِدِ اللهِ عَلَىٰ التَّقُوَىٰ، فَقَالَ: (هُوَ مَسْجِدِي). [حم٢١١٠٦، ٢١١٠٠]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٣٧٧٨ - (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ، فَقَالَ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: (هُوَ مَسْجِدِي هَذَا). [حم٢٢٨٣٨، ٢٢٨٠٦]

• حديث صحيح.

## ٥ \_ باب: فضل ما بين الحجرة والمنبر

٣٧٧٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ المَازِنِيِّ رَبُّوِهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ما بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ). [خ١٦٩٥/ م١٣٩٠]

■ وفي رواية لأحمد: (وَالمِنْبَرُ عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ). [حم١٦٤٥٨]

٣٧٨٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي). [خ١٩٦/ م١٣٩١]

\* \* \*

۳۷۷۹ و أخرجه / ن(۱۹۶) / ط(۲۶۱) / حم (۱۳۶۳) (۱۳۵۳) (۱۲۶۲۱). ۲۷۸۰ و أخــرجـه / ت(۲۹۱۱) / ط(۲۲۶) / حــم(۲۲۲۷) (۸۸۸۸) (۹۱۵۹) (۹۱۵۹) (۹۲۱۶) (۸۳۳۸) (۱۶۲۹) (۱۰۰۰۸) (۱۰۸۳۷) (۱۰۹۸۱) (۱۰۹۸۸).

٣٧٨١ ـ (ت) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَا : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ). [ت٣٩١٥]

• حسن صحيح.

٣٧٨٢ ـ (ن) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ قَوَاثِمَ مِنْبَرِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ قَوَاثِمَ مِنْبَرِي هَنْبَرِي الْمَاءَةِ (١٦٥).

• صحيح.

٣٧٨٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ عَلَىٰ حَوْضِي).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٧٨٤ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي إِلَىٰ حُجْرَتِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَإِنَّ مِنْبَرِي عَلَىٰ تُرْعَ الجَنَّةِ).

• صحيح لغيره.

٣٧٨٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مِنْبَرِي هَذَا عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع الجَنَّةِ). [حم ٩٢١٥، ٩٢١٥، ٩٢١٥]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٧٨٢\_ وأخرجه/ حم(٢٦٤٧٦) (٢٦٥٠٦) (٢٦٧٠٥).

<sup>(</sup>١) (رواتب في الجنة): جمع راتبة، من رتب: إذا انتصب قائماً؛ أي: أن الأرض التي هو فيها من الجنة، فصارت القوائم مقرها الجنة، أو أنه سينقل إلى الجنة والله أعلم. (سندي).

٣٧٨٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سعدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مِنْبَرِي عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ) فَقُلْتُ لَهُ: مَا التُّرْعَةُ يَا أَبَا العَبَّاسِ؟ قَالَ: البَابُ. [حم٢١٨٧١، ٢٢٨٧٤]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ٦ - باب: مسجد قباء

٣٧٨٧ - (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبُاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، ماشِياً وَرَاكِباً. [خ٣٩٩ (١١٩١)/ م١٣٩٩]

□ وفي رواية عندهما: فيصلي فيه ركعتين. [خ١١٩٤]

□ وفي رواية للبخاري: عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ، كانَ لا يُصلي منَ الضَّحىٰ إلَّا في يَوْمَينِ: يَوْمَ يَقدُمُ مكةً، فإنَّه كانَ يَقْدُمُها ضحَىٰ، فيطوفُ بالبيتِ، ثمَّ يصلي ركعتين خلفَ المقامِ، ويومَ يأتي مسجدَ قُبَاءِ فإنَّه كانَ يأتيه كلَّ سبتٍ، فإذا دخل المسجدَ كره أنْ يخرجَ منه حتىٰ يُصَليَ فيه. قالَ: وكانَ يحدِّثُ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يزورُه راكباً وماشياً. [خ١١٩١]

#### \* \* \*

٣٧٨٨ ـ (ن جه) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ هَذَا المَسْجِدَ ـ مَسْجِدَ قُبَاءَ ـ فَصَلَّىٰ فِيهِ، كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ).

۷۸۷۳ و أخرجه / د(۲۰۶۰) ن(۱۹۶۰) ط(۲۰۶) حر (۵۸۶۶) (۲۶۸۶) (۱۹۹۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵)

٣٧٨٨ وأخرجه/ حم(١٥٩٨١ ـ ١٥٩٨٣).

المقصد الثّالث: العبادات

□ وفي رواية: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ
 إيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ).

### • صحيح.

٣٧٨٩ ـ (ت جه) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ الأَنْصَارِيِّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، كَعُمْرَةٍ).

#### • صحيح.

## ٧ \_ باب: فضل بناء المساجد

• ٣٧٩ ـ (ق) عَنْ عُبَيْدِ الله الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً \_ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً \_ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، بَنَىٰ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ). [خ 80/ م ٥٣٥] قَالَ: \_ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، بَنَىٰ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ). [خ 80/ م ٥٣٥] النَّاسُ بِنَاءَ وَفِي رُواية لَمسلم: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ ذَلِكَ عندما كَرِهَ النَّاسُ بِنَاءَ اللهَ سُجِدِ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ.

□ وفي رواية له: (بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ).

٣٧٩١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ المَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا. [خ. الصلاة، باب ٤٨١]

\* \* \*

٣٧٩٢ \_ (ت مي) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

٣٧٩- وأخرجه/ جه(٧٣٦)/ حم(٤٣٤) (٥٠٦).

□ وللدارمي: أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ المَسْجِدَ، كَرِهَ النَّاسُ دَلِكَ. فذكر الحديث.

• صحيح.

٣٧٩٣ ـ (ن) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ بَنْىٰ مَسْجِداً يُذْكَرُ الله فِيهِ، بَنَىٰ الله ﷺ إِنْ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ). [ن٦٨٧]

• صحيح.

٣٧٩٤ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً لِلَّهِ، كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (١)، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ).

• صحيح

٣٧٩٥ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ الله، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ). [حه٥٧٥]

وفي رواية لأحمد: (مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ،
 وَمَنْ جَهَّزَ غَازِياً حَتَّىٰ يَسْتَقِلَ بِجَهَازِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ بَنَىٰ
 مَسْجِداً...).

• صحيح، وفي «الزوائد»: مرسل، وقال أحمد شاكر: ضعيف.

٣٧٩٣ وأخرجه/ حم(١٩٤٤٠).

٣٧٩٤ (١) (كمفحص قطاة): هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض؛ لأنها تفحص عنه التراب. والمراد: إفادة المبالغة، وإلَّا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة واحد.

٣٧٩٠ وأخرجه/ حم(١٢٦).

٣٧٩٦ ـ (ت) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ). [٣١٩ ]

• ضعيف.

٣٧٩٧ \_ (جه) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً مِنْ مَالِهِ، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ). [جه٧٣٧]

• ضعيف.

٣٧٩٨ ـ (حم) عَنْ بِشْرِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: جَاءَ وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ وَنَحْنُ نَبْنِي مَسْجِدَنَا، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً يُصَلَّىٰ فِيهِ، بَنَىٰ الله عَلِيَّ لَهُ فِي رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً يُصَلَّىٰ فِيهِ، بَنَىٰ الله عَلَيْ لَهُ فِي الله عَلَيْ لَهُ عَلَى الله عَلَيْ لَهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

• حديث صحيح.

٣٧٩٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيُّهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْناً فِي لِلَّهِ مَسْجِداً، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْناً فِي الجَنَّةِ).

• صحيح لغيره.

النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَسْجِداً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي النَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

• صحيح دون لفظ: «أوسع»، وإسناده ضعيف.

٣٨٠١ - (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِداً، فَإِنَّ الله يَبْنِي لَهُ بَيْتاً أَوْسَعَ مِنْهُ فِي اللهَ يَبْنِي لَهُ بَيْتاً أَوْسَعَ مِنْهُ فِي اللهَ يَبْنِي لَهُ بَيْتاً أَوْسَعَ مِنْهُ فِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ

• صحيح لغيره.

# ٨ - باب: المساجد أحب البلاد إلى الله

البِلَادِ إِلَىٰ الله مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَىٰ الله أَسْوَاقُهَا). [٦٧١]

## ٩ - باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

٣٨٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَظْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ؛ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَمَسْجِدِ الأَسُولِ عَلَيْ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ).

□ وفي رواية لمسلم: (إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاء).

■ ولفظ «السنن»: (مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِي الْخَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأُقْصَىٰ).

٣٨٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَظِيد: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: (صَلَاةٌ

۱۰۱۶ و أخرجه / ت(۲۲۰) (۲۱۹۳) / ن(۲۹۳) (۲۹۸۱) جه (۱٤٠٤) / مي (۱٤١۸) (۱٤١۸) مي (۱٤١٨) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰) ط(۲۱۱۱) / حم (۲۲۰۰) (۷۲۵۱) (۷۲۲۰) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۱) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰)

في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ). [خ١١٩٠/ م١٣٩٤]

وزاد في رواية لمسلم: (فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ المَسَاجِدِ).

□ وفي رواية له: (فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ المَسَاجِدِ).

وفي رواية لأحمد: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي، خَيْرٌ مِنَ ٱلفِ صَلَاةٍ
 فيما سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الأَقْصَىٰ)(۱).

مَسْجِدِي هذَا، أَنْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ). [م٥٣٠]

تَحَهَّزَتْ إِنْ شَفَانِي الله لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي الله لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ -، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ يَقُولُ: (صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الرَّسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: (صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ المَسَاجِدِ؛ إلَّا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ). [1897]

<sup>※</sup> 徐 ※

<sup>(1)</sup> قال أحمد محمد شاكر: إسناده ضعيف واللفظ خطأ، وهو بلفظ: (إلا المسجد الحرام).

۳۸۰۵ وأخرجه/ ن(۲۸۹۷)/ جه(۱٤٠٥)/ مي(۱٤١٩)/ حم(٢٤٢٦) (۸۳۸۸) (٥١٥٣) (٥١٥٥) (٨٣٥٥) (٨٧٧٥) (٢٤٣٦).

٣٨٠٦ وأخرجه/ ن(١٩٠) (٨٩٨١)/ حم(٢٢٨٢١) (٥٩٨٢٢ ـ ٢٦٨٢٢).

٣٨٠٧ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ؛ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ).

• صحيح.

مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ؛ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ؛ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ). [جه١٤٠٦]

• صحيح.

٣٨٠٩ - (حم) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ وَأَبِي مَرْيَمَ وَأَبِي شُعَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ وَ الْمَهُ كَانَ بِالجَابِيَةِ، فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: فَحَدَّثَنِي أَبُو سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: فَحَدَّثَنِي أَبُو سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: إِنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ اللهِ يَقُولُ لِكَعْبِ: أَيْنَ تُرَىٰ أَنْ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ اللهِ يَقُولُ لِكَعْبِ: أَيْنَ تُرَىٰ أَنْ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّحْرَةِ، فَكَانَتِ القُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، أَخَذْتَ عَنِي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّحْرَةِ، فَكَانَتِ القُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ عُمْرُ وَ اللهِ عَنْ مَلْ يَعْدِينَةَ الْمَهُ وَيَّةَ، لَا، وَلَكِنْ أُصَلِي حَيْثُ صَلَّىٰ وَسُلَى مَنْ الله عَمْرُ وَلَيْنَ أَلَىٰ القِبْلَةِ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ النَّاسُ. وَلَكِنْ اللهُ عَنْ رِدَائِهِ، وَكَنَسَ النَّاسُ. [٢٦١]

• إسناده ضعيف.

٠ ٣٨١٠ - (حم) (ع) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: وَدََّعَ

٣٨٠٨ وأخرجه/ حم(١٤٦٩٤) (١٥٢٧١).

رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ: (أَيْنَ تُرِيدُ)؟ قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (لَصَلَاةٌ فِي هَذَا المَسْجِدِ أَفْضَلُ - يَعْنِي: - مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالبَيْتُ الْعَتِيقُ).

[حم١٤٦١٢، ١٤٦١٢، ١٤٧٨٢]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣٨١٢ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ؛ إلَّا المَسْجِد الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ إِلَّا المَسْجِد الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

٣٨١٣ \_ (حم) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ).

• حديث صحيح لغيره.

٣٨١٤ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا لَيْ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ).

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

[وانظر: ٥٧٨٦].

## ١٠ - باب: النهي عن بناء المساجد على القبور

٣٨١٥ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ: ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ أُوللئِك، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصَّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ). [خ٢٢٧/ م٢٧٥] تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ).
 [خ٢٢٤] وفي رواية لهما: كنيسة يقال لها مارية.

٣٨١٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: لمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ الله ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً (١) لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: (لَعْنَةُ الله عَلَىٰ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: (لَعْنَةُ الله عَلَىٰ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، التَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ). يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا. [خ٣٥] م١٣٥]

□ وفي رواية للبخاري: عن عائشة قَالَتْ: وَلَوْلَا ذلِكَ لأَبْرَزُوا
 قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً.

□ ولهما: عنها قالت: لولا ذلك أُبْرِزَ قَبرُهُ (٢)، غير أنه خَشِيَ
 ـ أو خُشِيَ ـ أن يُتَّخَذَ مسجداً.

الْمَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (قَاتَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٨١٥ وأخرجه/ ن(٧٠٣)/ حم(٢٤٢٥٢).

۱۱۸۹۳ و أخرجه / ن(۲۰۷) مي (۱۶۰۳) حم (۱۸۸٤) (۲۶۰۳) (۲۲۵۹) (۲۶۸۹۰) (۲۶۸۹۰) (۲۶۸۹۰) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹) (۲۹۱۲۹)

<sup>(</sup>١) (خميصة): كساء له أعلام.

<sup>(</sup>٢) (لأبرز قبره): أي: لكشف قبر النبي ﷺ ولم يتخذ عليه الحائل.

۷۱۸۳ و أخسر جسه / د(۲۲۲۷) / ن(۲۶۰۱) حسم (۲۲۸۷) (۱۳۸۷) (۵۸۸۸) (۸۸۸۸) (۸۸۸۸) (۵۱۲۶) (۵۸۸۸) (۵۱۲۶) (۵۸۸۸)

□ وفي رواية لمسلم: (لعن الله اليهود والنصارى).

٣٨١٨ ـ (م) عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ؛ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبورَ مَسَاجِد، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك). [٥٣٢٥]

※ ※ ※

٣٨١٩ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ الله قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

• صحيح.

٣٨٢٠ - (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (لَعَنَ الله اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ). [حم٢١٦٠٥، ٢١٦٠٥]

• صحيح لغيره.

□ وفي رواية: (قَاتَلُ الله اليَهُودَ).

٣٨٢١ ـ (حم) عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (أَدْخِلْ عَلَيَّ أَصْحَابِي)، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَكَشَفَ اللهِ عَلَيَّ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ القِنَاعَ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

• صحيح لغيره.

[خ٠٨٠٢]

## ١١ - باب: المساجد في البيوت

٣٨٢٢ - (خ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْماً - لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ، فَصَلَىٰ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْن.

وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسِ وَ اللهِ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ وَيَصَلِّي النَّبِي النَّبِي النَّكِمِ النَّبِي النَّكِمِ النَّهُ عَيْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [خ١١٧٩ (٦٧٠)] مُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ غَيْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [خ٢٧٠) صَلَى النَّنْصَارِ، فَطَعِمَ اللَّنْصَارِ، فَطَعِمَ اللَّنْصَارِ، فَطَعِمَ عَنْدَهُمْ طَعَاماً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَنُضِحَ لَهُ عِنْدَهُمْ طَعَاماً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَنُضِحَ لَهُ

■ وفيه عند أبي داود: فقَالَ الرَجُلُ: فَصَلِّ، حَتَّىٰ أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّى، فَأَقْتَدِيَ بِكَ.

عَلَىٰ بِسَاطٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُمْ.

٣٨٢٣ ـ (خـ) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّه صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ، جَمَاعَةً.

#### \* \* \*

المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. [ده ۶۵/ ت ۶۹۸/ جه ۷۰۸، ۷۰۹] المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. [ده ۶۵/ ت ۶۹۵/ جه ۷۰۸، ۷۰۹] وفي رواية للترمذي: عَنْ عُرْوَةَ مرسلاً... مثله. [ت ٥٩٥، ٥٩٥] صحيح.

۳۸۲۷ و أخرجه / د(۲۵۷) / حم(۱۲۳۲۰) (۱۲۳۳۰) (۱۲۹۱۰) (۱۲۹۱۰) (۱۲۹۱۰). ۲۸۲۶ و أخرجه / حم(۲۲۳۸).

سَمُرة، عَنْ أَبِيهِ سَمُرة، أَنَّهُ كَتَبَ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَنْ أَبِيهِ سَمُرة، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا إِلَىٰ ابْنِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا كَانَ يَأْمُرُنَا بِالمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا إِلَىٰ ابْنِهِ: وَيَارِنَا (١)، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا، وَنُطَهِّرَهَا.

### • صحيح.

رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## • صحيح.

٣٨٢٧ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ظَعَاماً، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَتُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَأَتَاهُ، وَفِي البَيْتِ فَحْلٌ (١) مِنْ هَذِهِ الفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ، فَصَلَّىٰ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. [جه٢٥٦]

#### • صحيح.

٣٨٢٨ ـ (حم) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ المَسَاجِدَ فِي
دُورِنَا، وَأَنْ نُصْلِحَ صَنْعَتَهَا، وَنُطَهِّرَهَا.

• إسناده حسن.

[انظر: ٤٤].

٣٨٧٥ وأخرجه/ حم(٢٠١٨٤).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (في دورنا).

٣٨٢٧\_ وأخرجه/ حم(١٢١٠٣) (١٢٣٠٣).

<sup>(</sup>١) (فحل): قال ابن ماجه: هو الحصير الذي قد اسودً.

### ١٢ \_ باب: تحية المسجد

٣٨٢٩ - (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ).

وفي رواية لمسلم: قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ : (مَا جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ)؟ قالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! رَأَيْتُكَ جَالِساً وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: (فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن).

ولفظ أبي داود: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ). زَادَ في رواية: (ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ، أَوْ لِيَذْهَبْ
 لِحَاجَتِهِ).

#### \* \* \*

٣٨٣ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ).
 اجه١٠١٦]
 صحيح، وفي «الزوائد»: منقطع رجاله ثقات.

٣٨٣١ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ عُبَيْدِ الله -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ أَبُو النَّصْرِ - يَعْنِي:

۳۸۲۹ وأخرجه/ د(۲۲۷) (۲۲۸)/ ت(۳۱۳)/ ن(۷۲۹)/ جه(۱۰۱۳)/ مي(۱۳۹۳)/ ط(۳۸۸)/ حم(۲۲۰۲) (۲۲۰۲) (۸۷۰۲) (۲۲۰۷) (۲۲۰۲۱) (۲۲۲۰۱).

بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ -: أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ اللهَ عُلَيْهِ مَا الْمُسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.

٣٨٣٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّىٰ النَّاسُ، بَدَأَ بِصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً.

• في سنده انقطاع.

[وانظر: ٥٤٠٨، ٥٤٠٩].

## ١٣ \_ باب: فضل الجلوس في المسجد

٣٨٣٣ ـ (م) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيراً، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ النَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا مُصَلَّهُ النَّدِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا مُصَلَّدُهُ النَّدِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا مُلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْحُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ.

□ وفي رواية: حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً.

وفي رواية لأبي داود: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ الفَجْرَ؛ تَرَبَّعَ
 في مَجْلِسِهِ، حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ.

\* \* \*

۳۸۳۳ و أخرجه / د(۱۲۹۶) (۱۲۹۰) ت(۸۵۰) (۱۳۵۷) / حم(۱۳۰۷) / حم(۲۰۸۲) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳) (۲۱۰۳۷) (۲۱۰۳۷)

٣٨٣٤ ـ (ت) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأْجُرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ).

• حسن.

المَسْجِدَ لِشَيْءٍ، فَهُوَ حَظُّهُ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَتَىٰ الله ﷺ: (مَنْ أَتَىٰ الله ﷺ: (مَنْ أَتَىٰ الله ﷺ: [٤٧٢]

• حسن .

٣٨٣٦ ـ (ن) عَنْ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ). [ن٣٣٧]

• صحيح

٣٨٣٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ المَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَسْبَشَ (١) الله لَهُ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ). [جه ٨٠٠]

• صحيح.

٣٨٣٨ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ

٣٨٣٦\_ وأخرجه/ حم(٢٢٨١٢).

٣٨٣٧ وأخرجه/ حم(٥٠٥٠) (٩٨٤١) (٩٨٤٢).

<sup>(</sup>١) (تبشبش): أصله فرح الصديق بمجيء الصديق، واللطف في المسألة والإقبال، والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه.

٣٨٣٨\_ وأخرجه/ حم(٢٥٥٠) (٢٧٥٢) (٢٨٦٠) (٢٩٤٦).

رَسُولِ الله ﷺ المَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ (١) مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ مُسْرِعاً، قَدْ حَفَزَهُ (٢) النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: (أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَعَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ المَلَائِكَة، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَىٰ عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أَخْرَىٰ).

• صحيح.

■ زاد في رواية لأحمد: فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، رَافِعاً إِصْبَعَهُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَقُولُ: ... الحديث.

٣٨٣٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَاداً، المَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ مَرضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ).

• إسناده ضعيف.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ﷺ: (جَلِيسُ المَسْجِلِ الْمَسْجِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ﷺ: (جَلِيسُ المَسْجِلِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ). [حم ٩٤٢٥]

• إسناده ضعيف.

٣٨٤١ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، تَقُولُ

<sup>(</sup>١) (عقَّب): التعقيب في المساجد: انتظار الصلاة بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٢) (حفزه): أي: أعجله.

المَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ) فَقُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ فَقَالَ: يَفْسُو، أَوْ فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: يَفْسُو، أَوْ يَضْرِطُ.

• صحيح لغيره.

٣٨٤٢ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ العَصْرَ، فَجَلَسَ يُمْلِي خَيْراً حَتَّىٰ يُمْسِيَ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

• إسناده ضعيف.

٣٨٤٣ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ جَيْشاً لَيْلَةً، حَتَّىٰ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: (قَدْ صَلَّىٰ النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا).

• حديث صحيح.

٣٨٤٤ - (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ الله وَأُكْبَرُهُ وَأَحْمَدُهُ وَأُسَبِّحُهُ وَأُهَلِّلُهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمِنْ بَعْدِ العَصْرِ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمِنْ بَعْدِ العَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. [حم٥٢١٨٤، ٢٢١٩٤، ٢٢٢٥٤]

• حسن لغيره.

٣٨٤٥ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ؛ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ، أَوْ جِنَازَةٍ قتيل). [حم٢١٣، ٢٤٣٧٦، ٢٥٢١٣]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣٦٤٤ (ورجل قلبه معلق بالمسجد).

وانظر: ٣٩٩٢، انتظار الصلاة.

وانظر: ٣٤٨٥ في فضل التهجير إلى المسجد].

## ١٤ \_ باب: طهارة المسجد

٣٨٤٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ (١)، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، فِذَنُوبٍ (٢) مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (٣).

□ وفي رواية لهما: قال: (**لا تزرموه (١**٠). [خ٢٠٢]

٣٨٤٧ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: (دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ). [خ٢٢٠]

■ زاد أبو داود والترمذي في أوله: دَخَلَ أعرابي المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهُ جَالِسٌ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ (١) وَاسِعاً)... الحديث.

٣٨٤٦\_ وأخرجه/ ت(١٤٨)/ ن(٥٣ ـ ٥٥) (٣٢٨)/ جه(٥٢٨)/ مي(٥٤٠)/ ط(١٤٤)/ حم(١٢٠٨٢) (١٢١٣٢) (١٢٠٨٩).

<sup>(</sup>١) (طائفة المسجد): أي: ناحيته، والطائفة: القطعة من الشيء.

<sup>(</sup>٢) (بذنوب): الذنوب: الدلو المملوءة ماء.

<sup>(</sup>٣) (فأهريق عليه): أي: صبّ عليه.

<sup>(</sup>٤) (لا تزرموه): لا تقطعوا عليه بوله.

۳۸٤٧\_ وأخــرجـه/ د(۳۸۰)/ ت(۱٤٧)/ ن(٥٦)/ جـه(٥٢٩)/ حــم(٥٢٥) (۷۸۰۹) (۷۸۰۰) (۷۸۹۹).

<sup>(</sup>١) (تحجرت): أصل الحجر: المنع، والمراد: قد ضيقتَ من رحمة الله تعالىٰ ما وسَّعه.

■ ولفظ ابن ماجه: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: (لَقَدْ احْتَظَرْتَ ( وَاسِعاً) ثُمَّ وَلَى، حَتَّىٰ فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: (لَقَدْ احْتَظَرْتَ ( وَاسِعاً) ثُمَّ وَلَى، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَشَجَ ( ) يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ المَسْجِدِ، فَشَجَ ( ) يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: فَقَامَ إِلَيَّ ، بِأَبِي وَأُمِّي! فَلَمْ يُؤَنِّ وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يُبِي وَأُمِّي! فَلَمْ يُؤنِّ وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يُبَيِلُ لِذِكْرِ الله وَلِلصَّلَاقِ)، ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ ( ) مِنْ مَاءٍ، فَأُفْرِغَ عَلَىٰ بَوْلِهِ.

مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ : (لَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ : (لَا يَضْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ : (لَا يَثْرَكُوهُ حَتَّىٰ بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَدْرِ، إِنَّمَا لَهُ: (إِنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَدْرِ، إِنَّمَا لَهُ: (إِنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَدْرِ، إِنَّمَا هِي لِللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

٣٨٤٩ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيًّ مَعْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِهَذِهِ القِصَّةِ ـ قصة حديث أبي هريرة عند أبي داود ـ

<sup>(</sup>٢) (احتظرت): منعت.

<sup>(</sup>٣) (فشج): الفشج: تفريج ما بين الرجلين.

<sup>(</sup>٤) (بسجل): السجل: هو الدلو الكبير الممتلئ ماء.

٣٨٤٨ وأخرجه/ حم(١٢٩٨٤) (١٣٣٦٨).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، فَٱلقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ مَكَانِهِ مَاءً).

#### • صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

• ٣٨٥ - (جه) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّلاً، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَداً، فَقَالَ: (لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعاً، وَيْحَكَ - أَوْ وَيْلَكَ -)! قَالَ: فَشَجَ أَحَداً، فَقَالَ: (فَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعاً، وَيْحَكَ - أَوْ وَيْلَكَ -)! قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (دَعُوهُ)، يَبُولُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (دَعُوهُ)، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلِ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ. [جه٠٥٥]

• صحيح بما قبله.

## ١٥ \_ باب: نظافة المسجد

رَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ رَأَىٰ بَصَاقاً فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: (إِذَا بُصَاقاً فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَىٰ).

□ وفي رواية لهما: رَأَىٰ نُخَامَةً، وفيها عند البخاري: فَتَغَيَّظُ،
 وقَالَ: (فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ).

□ وفي رواية للبخاري: فَتَغَيَّظَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ. [خ١٢١٣]

٣٨٥٠ (١) (مه): اسم فعل أمر، معناه: اكفف.

۳۸۰۱\_و أخرجه/ د(۹۷۹)/ ن(۷۲۳)/ جه(۲۳۷)/ مي(۱۳۹۷)/ ط(۶۰۹)/ حم(۴۰۰۹) (۱۹۸۶) (۱۹۸۶) (۱۹۸۶) (۱۹۰۸) (۱۹۰۸) (۱۳۰۸) (۱۹۰۸) (۱۹۰۸) (۱۹۸۶) (۱۹۰۸) (۱۹۰۸).

■ وعند أبي داود والدارمي: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ يَوْماً إِذْ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا. قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ... وَذكر الحديث.

٣٨٥٢ ـ (ق) عَنْ أَنسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، أَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)، ثُمَّ أَخَذَ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَقَالَ: (أَوْ يَفْعَلُ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَقَالَ: (أَوْ يَفْعَلُ هَكُلُا).

□ ولفظ مسلم، وهو رواية عند البخاري: (فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) ولم يذكر الرداء في مسلم.

□ وفي رواية للبخاري: (لا يَتْفُلَنَّ..).

سُولَ الله عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ رَأَىٰ فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطاً، أَوْ بُصَاقاً، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. [خ٧٠/ م٥٤٥]

٣٨٥٤ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَىٰ نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: (إِذَا

۳۸۸۳ و أخرجه / مي (۱۳۹۱) (حم (۱۲۰۳۱) (۱۸۰۹) (۱۹۹۱) (۱۲۰۳۱) (۱۳۱۸) (۱۳۱۸) (۱۳۸۱) (۱۳۸۱) (۱۳۸۱) (۱۳۲۱) (۱۳۸۱) (۱۳۸۱) (۱۳۸۱) (۱۳۸۱) (۱۳۸۸۱) (۱۳۸۸۱) (۱۳۸۸۹) (۱۲۸۸۹) (۱۲۸۸۹) (۱۲۸۸۹) (۱۲۸۸۹) (۱۲۰۹۸) (۱۲۰۹۸) (۱۲۸۸۹)

۳۸۰۳ و أخرجه/ جه (۷۲۵)/ ط(۲۵۷)/ حم(۲۵۰۷) (۲۵۱۵۲) (۲۵۹۳۷). ۳۸۰۶ و أخرجه/ جه (۲۲۱)/ مي (۱۳۹۸)/ ن(۷۲۱) عن أبي سعيد حم (۱۱۰۲۵) (۱۱۵۵۰) (۱۱۸۳۷) (۱۱۸۷۷) (۱۱۸۸۰).

تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَىٰ). [خ٨٠٨/ م٥٤٥]

□ ولهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: ثُمَّ نَهَىٰ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ.

٣٨٥٥ ـ (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا). [خ٥١٨/ م٥٥٥]

■ ولأبي داود: (التَّفْلُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ).

■ وله: (النُّخَامةُ فِي المَسْجِدِ...).

٣٨٥٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دَامَ فِي أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تُحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِئُهَا).

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَىٰ نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ، فَيَتَنَخَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَعَ أَمَامَهُ؟ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ وَيُعِمِهِ وَلَيْتَنَخَعُ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا).

۱۲۰۹۰ وأخرجه / د(۲۷۰) / ت(۲۲۷) / ن(۲۲۷) مین (۱۳۹۰) / حم (۱۲۰۲۱) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۰) (۱۲۰۳۰)

۲۰۸۳ و أخرجه / د(۷۷۷) / ن(۲۰۸) جه (۲۰۲۱) مر (۷۶۰۵) (۲۳۰۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۰۲۷) (۲۲۳۸) (۲۲۳۸) (۲۲۳۸)

وَوَصَفَ القَاسِمُ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ.

لفظ أبي داود: (مَنْ دَخَلَ هَذَا المَسْجِدَ، فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ؛
 فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ).

ولفظ النسائي: (إِذَا صَلّىٰ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلّا)، فَبَزَقَ النَّبِيُ عَيْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.
 هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.

٣٨٥٧ - (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي. حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالُهَا: الأَذَى يُمَاطُ عَنْ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالُهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ عَنْ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ).

مُ ٣٨٥٨ - (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ: أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَتَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليُسْرَىٰ.

\* \* \*

٣٨٥٩ ـ (٤) عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الله المُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي؛ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ خَلْفَك، أَوْ تِلْقَاء شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغاً، وَإِلَّا فَهَكَذَا)، وَبَرْقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ. [د٨٤٨/ ت٧١٥/ ن٥٧١/ جه١٠٢١ع

• صحيح.

۳۸۵۷\_وأخرجه/ جه(۳۱۸۳)/ حم(۲۱۵۱۹) (۲۱۵۰۰) (۲۱۵۱۷). ۳۸۵۸\_وأخـرجـه/ د(۲۸۲) (۴۸۳)/ ن(۲۲۷)/ حـم(۱۳۲۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲۱).

٣٨٥٩ وأخرجه/ حم(٢٧٢١ ـ ٢٧٢٢٣).

• ٣٨٦٠ (ن جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ الله ﷺ فَخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّىٰ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا).

## • صحيح.

٣٨٦١ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قَبْلَةِ المَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ مُغْضَباً، فَقَالَ: (أَيُسُرُّ وَبُلَةِ المَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ مُغْضَباً، فَقَالَ: (أَيُسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ؛ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَة؛ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَلَيْ فِي وَبُهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ القِبْلَة؛ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَلَيْ فَي وَبُهِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ رَبَّهُ وَلَيْشُقُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبُصُقُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَعْفَلُ فَي تَعْمِيهِ، فَلَا يَعْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا فِي قَبْلَتِهِ، وَلَيْبَصُقُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا فِي قَبْلَتِهِ، وَلَيْتُهُ، وَلَيْتُهُ، وَالمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَعْفِلُ هَكَذَا). وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِكَ: أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ. [د٠٤٨٤]

#### • حسن صحيح.

٣٨٦٢ ـ (د) عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ ـ قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْماً، فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ حِينَ فَرَغَ: (لَا يُصلِّي وَرَسُولُ الله ﷺ حِينَ فَرَغَ: (لَا يُصلِّي لَكُمْ)، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ لَكُمْ)، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: (نَعَمْ)، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ وَلَوْلِ الله ﷺ فَقَالَ: (نَعَمْ)، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولُهُ).

#### • حسن.

٣٨٦١\_ وأخرجه/ حم(١١٠٦٤) (١١١٨٥). ٣٨٦٢\_ وأخرجه/ حم(١٦٥٦١).

٣٨٦٣ ـ (جه) عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ شَبَثَ بْنَ رِبْعِيِّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: يَا شَبَثُ! لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قَالَ: يَا شَبَثُ! لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي؛ أَقْبَلَ الله عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصلِّي، أَقْبَلَ الله عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصلِّي، أَقْبَلَ الله عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّىٰ يَنْقَلِبَ، أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ).

#### • حسن.

٣٨٦٤ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، بَصَقَ عَلَىٰ البُورِيِّ (١)، ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، بَصَقَ عَلَىٰ البُورِيِّ (١)، ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ. [٤٨٤]

• ضعيف.

٣٨٦٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ المَسْجِدِ، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْناً فِي الجَنَّةِ). [جه٧٥٧]

• ضعيف.

٣٨٦٦ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي المَسَاجِدِ، تَمِيمٌ الدَّارِمي.

• ضعيف جداً.

٣٨٦٧ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ،

٣٨٦٤ وأخرجه/ حم(١٦٠٠٩).

<sup>(</sup>١) (البوري): الحصير من القصب.

[حم ۲۶۶۱، ۲۲۵۱، ۲۲۵۱]]

أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَىٰ).

• صحيح لغيره.

٣٨٦٨ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ؛ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ، أَوْ تَوْبَهُ، فَتُؤْذِيَهُ).

• إسناده حسن.

٣٨٦٩ ـ (حم) عَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (التَّفْلُ الله ﷺ: (التَّفْلُ عَسَنَةٌ). [حم٣٢٢٤٣]

• صحيح لغيره.

• ٣٨٧ - (حم) عَنِ الحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ القَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ؛ الأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ القَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ؛ فَلْيَصُرَّهَا، وَلَا يُلْقِيهَا فِي المَسْجِدِ).

• رجاله ثقات، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين.

٣٨٧١ ـ (حم) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله ـ يَعْنِي: ابْنَ كَرِيزٍ ـ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ قَمْلَةً، فَأَخَذَهَا لِيَطْرَحَهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، ارْدُدْهَا فِي لِيَطْرَحَهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، ارْدُدْهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، ارْدُدْهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، ارْدُدْهَا فِي المَسْجِدِ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٣٩٠٩، ٣٩٠٩].

## ١٦ \_ باب: خدمة المسجد

٣٨٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ: أَنَّ أَسْوَدَ ـ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً ـ كَانَ يَقُمُ (١) المَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ كَانَ يَقُمُ النَّبِيُ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ)؟ قَالُواً: مَاتَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (أَفَلاً فَقَالَ: فَعَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: أَذَنْتُمُونِي)؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: (فَدُلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ)، فَأَتَىٰ قَبْرَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ٧٣٥١ (٤٥٨)/ م٥٩٥] (فَدُلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ)، فَأَتَىٰ قَبْرَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ٧٣٥ (٤٥٨)/ م٥٩٥] عَلَىٰ أَهْلِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله ﷺ عَلَىٰ أَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ).

الله عمران: ٣٥٠ قَالَ: لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا. [خ. الصلاة، باب ٧٤]

\* \* \*

قَدُفِنَ لَيْلاً، وَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَخْبِرَ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ)، فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ)، فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ)، فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ الله عَلَىٰ أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ الله عَلَىٰ أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ الله عَلَىٰ يُنوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهَا)، فَأَتَىٰ القَبْرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ يُنوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِا)، فَأَتَىٰ القَبْرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أَخِي مَاتَ، وَلَمْ تُصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ: (فَأَيْنَ وَلُولُ الله عَلَيْهِ مَعَ الأَنْصَارِيِّ. [حم١٥١٧]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١٥٦٦].

٣٨٧٢\_ وأخرجه/ د(٣٢٠٣)/ جه(١٥٢٧)/ حم(١٦٣٤) (٩٠٣٧) (٩٠٢٧).

<sup>(</sup>١) (يقم): أي: يكنس. والقمامة: الكناسة.

#### المقصد الثّالث: العبادات

# ١٧ \_ باب: رفع الصوت في المساجد

٣٨٧٥ ـ (خ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً فِي المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا، أَوْ مَنْ أَيْنَ أَنْتَمَا؟ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا، أَوْ مَنْ أَيْنَ أَنْتَمَا؟ قَالا: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، قَالا: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْ. [خ٠٤٤]

[وانظر: ١٩٨٥].

# ١٨ \_ باب: النوم في المسجد

٣٨٧٦ ـ (ق) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

#### \* \* \*

٣٨٧٧ ـ (مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَتَانِي نَبِيُّ الله ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الله ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الله ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الله ﷺ وَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، قَالَ: (أَلَا أَرَاكَ نَائِماً فِيهِ)؟ قُلْتُ: يَا نَبِي الله! غَلَبَتْنِي عَيْنِي.

#### • إسناده ضعيف.

٣٨٧٥ (١) (حصبني): أي: رماني بالحصباء.

۳۸۷۱ وأخرجه/ د(۲۲۸۱) (۲۸۲۷)/ ت(۲۷۱۰)/ ن(۲۲۰)/ مي(۲۰۱۲)/ ط(٤١٨)/ حم(۱٦٤٣٠) (١٦٤٤٤) (١٦٤٤٤).

٣٨٧٨ ـ (د جه) عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَحْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (انْطَلِقُوا بِنَا إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ وَإِنَّ)، فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! أَطْعِمِينَا)، فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ (١) فِأَكُلْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! أَطْعِمِينَا)، فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ (١) مِثْلِ القَطَاةِ، فَأَكُلْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ مِثْلِ القَطَاةِ، فَأَكُلْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ لَبَنْ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! السُقِينَا)، فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَالَ: (إِنْ شِئْتُمْ بِتُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ النَّهُ اللَّهُ عَلَى المَسْجِدِ، وَنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي، إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي رَسُولُ الله عَنِي المَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي، إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرَجْلِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ)، قَالَ: فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَبُولِ اللهُ ﷺ.

• ضعيف مضطرب.

[وانظر: ۱۱۱۰۶، ۱۲۰۹۱].

# ١٩ \_ باب: لا يخرج من المسجد بعد الأَذان

٣٨٧٩ ـ (م) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبُو أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْهُ.

\* \* \*

٣٨٧٨ وأخرجه/ حم(١٥٥٤٣ ـ ١٥٥٤٥) (١٣٦١٤ ـ ٢٣٦١٦).

<sup>(</sup>١) (بجشيشة): طعام يتخذ من البر المطحون.

<sup>(</sup>٢) (بحيسة): طعام يتخذ من سويق وتمر وأقط وسمن.

۳۸۷۹ و أخرجه / د(۳۳۰) / ت(۲۰۲) / ن(۲۸۲) (۲۸۳) / جه(۷۳۳) / مي(۱۲۰۵) / ۲۸۷۹ حم(۹۳۱۵) (۹۳۱۰) .

٣٨٨٠ ـ (جه) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذْانُ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ،
 الأَذَانُ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ،
 اللَّذَانُ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ،
 الجه٤٣٤]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٣٨٨١ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كُنْتُمْ فِي المَسْجِدِ؛ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ لِيَعْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ).

• إسناده صحيح.

٣٨٨٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ؛ إِلَّا أَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ يُقَالُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ؛ إِلَّا أَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَّا مُنَافِقٌ.

[وانظر: ٢٤٧٤].

# ٢٠ \_ باب: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

٣٨٨٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ، تَشْهَدُ صَلَاةَ الصَّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ، وَقَدْ الصَّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ الله عَلَيْ : (لَا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله). [خ ٩٠٠ (٨٦٥)/ م٢٤٢]

۳۸۸۳ و أخرجه / د(۲۲۰ ـ ۲۵۸) / ت(۷۰۰) / ن(۲۰۰) / ج(۲۱) / مي(۲۶۱) (۲۲۸) / ۲۸۸۳ و أخرجه / د(۲۲۰ ـ ۲۸۵) (۲۰۰۵) (۲۰۰۵) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸) (۲۲۸)

- □ ولم يذكر مسلم قصة امرأة عمر.
  □ وفي رواية لهما: (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَىٰ المَسْجِدِ،
  قَلَا يَمْنَعْهَا).
- □ وفي رواية لهما: (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَىٰ المَسْجِدِ؛ فَأْذَنُوا لَهُنَّ).
- □ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (لا تمنَعوا النِّسَاءَ حُظُوظَهنَّ مِنَ المسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنوكم)(١)، فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ الله: وَالله! لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله فَسَبَّهُ سَبَّاً سَيِّئاً، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطَّ، وَقَالَ: فَأَخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَتَقُولُ: وَالله! لَنَمْنَعُهُنَّ.
- □ وفي رواية لهما قال: (اثْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَىٰ المَسَاجِدِ). [خ٩٩٩]
- □ وزاد مسلم فيها: فقال ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً (٢)، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: أُحَدِّثْكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَتَقُولُ: لَا!
  - زاد في رواية لأبي داود: (وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ).

مَا عَنْ عَائِشَةَ رَهِ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوْمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) (استأذِنوكم): عومل معاملة الذكور وهو صحيح، وفي رواية: (استأذنكم).

<sup>(</sup>٢) (دغلاً): الدغل: هو الفساد والخداع والريبة.

۳۸۸۴\_ وأخرجه/ د(۲۶۹)/ ت(۵۶۰م تعلیقاً)/ ط(۲۲۱)/ حم(۲۲۲۲) (۲۲۲۰۲)/ (۲۲۹۰۲)/ (۲۸۹۰۷).

□ ولفظ مسلم: لَوْ رَأَىٰ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ المَسْجِدَ.

٣٨٨٥ - (م) عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ؛ فَلَا تَمَسَّ طِيباً).

□ وفي رواية له: (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشَاءَ؛ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ). 
[م٣٤٣]

٣٨٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَيُّمَا الْمُرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُوراً، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ).

\* \* \*

٣٨٨٧ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ (١)، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ! جِئْتِ مِنَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ (١)، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ! جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي المَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا القَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا المَسْجِدِ، حَتَّىٰ تَرْجِعَ، فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ). [٤١٧٤/ جه٢٠٠٥]

## • صحيح.

٣٨٨٨ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ إِلَىٰ المَسْجِدِ؛ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّبِ، كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ). [٥١٤٢٥]

#### • صحيح.

۵۸۸۵ و أخرجه / ن(۱۶۱۵ - ۱۱۵۹) (۵۲۷۰ - ۲۷۷۰) / ط(۲۰۶۵) حم (۲۷۰۶۲) (۲۷۰٤۷).

٣٨٨٦ وأخرجه/ د(٥١٧٨)/ ن(١٤٣٥) (٥٢٧٨)/ حم(٨٠٣٥).

٣٨٨٧\_ وأخرجه/ حم(٥٦٥٦) (٧٩٥٩) (٧٧٧٨) (٧٧٧٩).

<sup>(</sup>١) (ولذيلها إعصار): أي: غبار ترفعه الريح.

٣٨٨٩ ـ (د مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (١٣).

#### • حسن صحيح.

٣٨٩٠ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا(١) أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا).
 آفضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا).

## • صحيح.

الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ). قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ). قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاء).

## • صحيح.

٣٨٩٢ ـ (د) عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهُ الْعَلَيْهِ... بِمَعْنَاهُ ـ يعني: الحديث السابق ـ وَهُوَ أَصَحُّ.

□ وفي رواية: عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ
 يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

ضعیف «نافع عن عمر منقطع».

٣٨٩٣ - (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ:

٣٨٨٩ وأخرجه/ حم(٩٦٤٥) (١٠١٤٤) (١٠٨٣٥).

<sup>(</sup>١) (تفلات): التفل: سوء الرائحة، وامرأة تفلة: إذا لم تتطيب.

٣٨٠- (١) (مخدعها): المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير.

رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله المَسَاجِدَ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ).

• صحيح لغيره.

٣٨٩٤ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رَأَىٰ حَالَهُنَّ اللهُ مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رَأَىٰ حَالَهُنَّ اللهُ مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رَأَىٰ حَالَهُنَّ اللهُوْمَ مَنَعَهُنَّ.

• مرفوعه صحيح لغيره.

٣٨٩٥ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ).

• حدیث حسن بشواهده.

□ وفي رواية: (خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ). [حم٢٦٥٧]

٣٨٩٦ ـ (حم) عَنْ أُمِّ حُمَيْدِ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَيْقِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ، قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِي جُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي). قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِي لَهَا مَسْجِدِ قَوْمِكِ فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَطْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّىٰ لَقِي الله وَعِلَى الله وَعَلَى الله وَعِلَى الله وَعَلَى الله وَلَا الله وَالْمَالِهِ اللهِ الله وَلَا الله وَالْمَالِهِ الله وَالْمَالِهِ الله وَالْمَالِي الله وَالْمَالِهِ الله وَالله وَالله وَالْمَالِهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالمَالِه وَالله وَالله وَالمَالمَ وَالله

• حديث حسن.

٣٨٩٧ ـ (ط) عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَىٰ المَسْجِدِ، عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَالله! لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي فَلَا يَمْنَعُهَا. [ط٤٦٦]

# ٢١ ـ باب: دخول المسجد وما يقول عنده

٣٨٩٨ - (م) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ - قَالَ: قَالَ وَاللَّهُمَّ! الْقَعُ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! النَّهُمَّ! إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

زاد أبو داود وابن ماجه، وفي رواية عند الدارمي في أوله:
 (فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: ...) الحديث.

٣٨٩٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه كان يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ اليُمْنَىٰ، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأً بِرِجْلِهِ اليُمْنَىٰ، فاإِذَا [خ. الصلاة، باب ٤٧]

#### \* \* \*

٣٩٠٠ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! النَّهِيِّ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! الْعَصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

### • صحيح.

۳۸۹۸ و أخرجه / د(٤٦٥) / ن(٧٢٨) / جه(٧٧٢) مي(١٣٩٤) (١٣٩١) / حم (١٦٠٥٧) (١٦٠٥٧) . (٢٣٦٠)

بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَىٰ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَىٰ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ؛ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)، وَإِذَا خَرَجَ؛ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)، وَإِذَا خَرَجَ؛ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ مَحْمَّدٍ فَسَلَّمَ وَقَالَ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ

□ وفي رواية: (رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ)، (رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ)، (رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ).

□ زاد عند ابن ماجه في الدخول والخروج: (بِاسْمِ الله،
 وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ الله).

• صحيح. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل.

٣٩٠٢ ـ (د) عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَظِيمِ، عَنِ الشَّيْطَانِ: (أَعُودُ بِالله العَظِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ). قَالَ: أَقَطْ؟ وَبُوجُهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ). قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِي سَائِرَ النَّيْمُ مَنْ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِي سَائِرَ النَّيْمُ اللَّيْمِ. [٤٦٦]

• صحيح.

٣٩٠١\_ وأخرجه/ حم(٢٦٤١٦) (٢٦٤١٧) (٢٦٤١٩).

# ٢٢ ـ باب: لا يدخل المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً

٣٩٠٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: (مَنْ أَكَلَ مِنُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ \_ يَعْنِي: الثُّومَ \_ فَلَا يَقْرَبَنَّ خَيْبَرَ: (مَنْ أَكَلَ مِنُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ \_ يَعْنِي: الثُّومَ \_ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَعْنِي: الثُّومَ \_ فَلَا يَقْرَبَنَ

□ وفي رواية لمسلم: (حتىٰ يذهب ريحها).

٣٩٠٤ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكُلَ ثُوماً، أَوْ بَصَلاً؛ فَلْيَغْتَزِلْنَا)، أَوْ قَالَ: (فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهِ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلْ، فَإِنِي إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهِ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلْ، فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي).

□ وفي رواية عند البخاري: وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبِ:
 يَعْنِي: طَبَقاً فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ.

□ وفي رواية عند مسلم: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ اللهَ الله عَنْ أَكُلِ مِنْ اللهَ اللهَ عَنْ أَكُلِ مِنْ اللهَصَلِ وَالكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: (مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ المُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ الإِنْسُ).

۳۹۰۳ و أخرجه / د(۳۸۲۰) جه (۱۰۱۳) مي (۲۰۵۳) / حم (۲۱۹۱) (۲۱۱۵). ۲۹۰۶ و أخرجه / د(۳۸۲۲) ت (۱۸۰۱) ن (۲۰۷۱) حم (۱۵۰۱۱) (۱۵۰۱۹) (۱۵۱۵) (۱۵۱۱۵) (۱۵۲۷٤)

وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاتَ).

م ٣٩٠٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنساً: مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعَنَا). [خ٥٦٦م ٥٦٦]

٣٩٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤذِينَّا بِرِيحِ الثُّومِ). [م٥٦٣]
 مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤذِينَّا بِرِيحِ الثُّومِ).
 تاد ابن ماجه: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ: الكُرَّاثَ وَالبَصَلَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
 والبَصَلَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٩٠٧ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ، فِي تِلْكَ البَقْلَةِ الثُّومِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ؛ فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلاً شَدِيداً، ثُمَّ رُحْنَا إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلاً شَدِيداً، ثُمَّ رُحْنَا إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ: (مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبِيئَةِ شَيْئاً، فَلَا يَقْرَبَنَا فِي المَسْجِدِ)، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ الله لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رَبِحَهَا).

٣٩٠٨ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَىٰ زَرَّاعَةِ (١) بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ

٣٩٠٥ وأخرجه/ حم (١٢٩٣٧).

٣٩٠٦ وأخرجه/ ط(٣٠)/ حم(٧٥٨٣) (٧٦١٠) (٩٥٤٥).

٣٩٠٧ وأخرجه/ حم (١١٠٨٤) (١١٥٨٣) (١١٢٢١) (١١٢٧٠) (١١٢٧١).

٣٩٠٨\_ (١) (زراعة): أرض مزروعة.

آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا البَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَرِينَ حَتَّىٰ ذَهَبَ رِيحُهَا.

#### \* \* \*

٣٩٠٩ ـ (د) عَنْ حُذَيْفَةَ: أَظُنَّهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ اللهُ عَنْ مَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

## • صحيح.

٣٩١٠ - (د) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَكُلْتُ ثُوماً، فَأَتَيْتُ مُصَلَّىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ المَسْجِدَ، وَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَبِحَ النُّومِ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: (مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيحُهَا)، أَوْ (رِيحُهُ)، فَلَمَّا مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيحُهَا)، أَوْ (رِيحُهُ)، فَلَمَّا قُضِيتِ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالله قُضِيتِ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالله لَتُعْطِينِي يَدَكَ، قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَىٰ صَدْرِي، فَإِذَا أَنَا لَتُعْطِينِي يَدَكَ، قَالَ: (إِنَّ لَكَ عُذْراً).

#### • صحيح.

٣٩١١ - (د) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)، عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: (مِنْ أَكَلَهُمَا طَبْخاً). قَالَ: يَعْنِي: البَصَلَ وَقَالَ: (إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا، فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخاً). قَالَ: يَعْنِي: البَصَلَ وَالثُّومَ.

#### • صحيح.

۳۹۱۰ وأخرجه/ حم(۱۸۱۷۱) (۱۸۲۰۵). ۳۹۱۱ وأخرجه/ حم(۱۸۲۷).

٣٩١٢ ـ (د ت) عَنْ عَلِيٍّ صَّلِيًّ عَالَ: نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ؛ إِلَّا مَطْبُوخاً.

#### • صحيح.

٣٩١٣ ـ (جه) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ نَفَراً أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحِ الكُرَّاثِ، فَقَالَ: (أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِنَّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ الإِنْسَانُ).

#### • صحيح.

٣٩١٤ \_ (جه) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ
 لِأَصْحَابِهِ: (لَا تَأْكُلُوا البَصَلَ)، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً (النِّيءَ). [جه٣٣٦٦]

• صحيح، دون قوله: «ثم قال».

٣٩١٥ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ النُّومُ وَالبَصَلُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ النُّومُ، أَفَتُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ، فَلَا يَقْرَبْ هَذَا المَسْجِدَ، حَتَّىٰ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ، فَلَا يَقْرَبْ هَذَا المَسْجِدَ، حَتَّىٰ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ، فَلَا يَقْرَبْ هَذَا المَسْجِدَ، حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ).

#### • ضعيف.

٣٩١٦ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ.

• ضعيف.

٣٩١٦ وأخرجه/ حم(٢٤٥٨٥).

الرُّوْقِ. العَالِيَةِ قَالَ: الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرُّوْقِ.

• ضعيف الإسناد، مقطوع.

مَسِيرٍ لَهُ، فَنَرَلْنَا فِي مَكَانٍ كَثِيرِ النُّومِ، وَإِنَّ أُنَاساً مِنَ المُسْلِمِينَ أَصَابُوا مَسِيرٍ لَهُ، فَنَرَلْنَا فِي مَكَانٍ كَثِيرِ النُّومِ، وَإِنَّ أُنَاساً مِنَ المُسْلِمِينَ أَصَابُوا مِنْهُ، ثُمَّ جَاؤُوا إِلَىٰ المُصَلَّىٰ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا، ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا، ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَوَجَدَ المُصَلَّىٰ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا، ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَوَجَدَ المُصَلَّىٰ، فَوَجَدَ المُصَلَّىٰ، فَوَجَدَ المُصَلَّىٰ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا).

• حسن لغيره.

٢٣ - باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد

٣٩١٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيْك، فَإِنَّ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيْك، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا).

■ وفي رواية: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا: لَا رَدَّ الله عَلَيْك).

• ٣٩٢ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النبيَّ عَلَى لَمَّا صَلَّىٰ قَامَ رَجُل،

٣٩١٩\_ وأخرجه/ د(٤٧٣)/ جه(٧٦٧)/ حم(٨٥٨٨) (٩٤٥٧). ٣٩٢٠\_ وأخرجه/ جه(٧٦٥)/ حم(٢٣٠٤٤) (٢٣٠٥١).

فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَىٰ الجَمَلِ الأَحْمَرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ).

□ وفي رواية: أنَّ ذلك بعد صلاة الفجر.

\* \* \*

المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا وَجَدْتَ). ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• صحيح.

[وانظر: ٣٩٦٥].

# ٢٤ \_ باب: المساجد التي على طرق المدينة

٣٩٢٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَنْزِلُ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، كَانَ يَنْزِلُ بِنِي طُوًىٰ، وَيَبِيتُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، يُصَلِّي الصَّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّىٰ رَسُولِ الله ﷺ ذَلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي وَمُصَلَّىٰ رَسُولِ الله ﷺ ذَلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ. [خ ٤٩١/ م ١٢٥٩]

□ وفي رواية للبخاري معلقة: وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوِّئ، وَبَاتَ بِهَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ.
 [خ١٧٦٩]

□ وفي رواية لمسلم: حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ
 نَهَاراً.

۳۹۲۷ و أخرجه / د(۱۸۲۵) / ن(۲۲۸) مي (۱۹۲۷) حم (۲۲۲۵) (۲۵۲۵) (۲۸۰۰) (۲۰۰۰).

٣٩٢٣ - (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمر: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَجَعَلَ فُرْضَتَيِ الجَبَلِ، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَمُصَلَّىٰ المَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكْمَةِ، وَمُصَلَّىٰ المَسْجِدِ اللَّذِي بُنِيَ، ثَمَّ يَسَارَ المَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكْمَةِ، وَمُصَلَّىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكْمَةِ عَشَرَة أَذْرُعِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكْمَةِ عَشَرَة أَذْرُعِ النَّيِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصلِّى مُسْتَقْبِلَ الفُرْضَتَيْنِ مِنَ الجَبَلِ الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ.

٣٩٢٤ - (خ) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهَ يَتَحَرَّىٰ أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَلِيْهِ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِماً، فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعاً فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعاً فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ فِي الشَّرَفِ الرَّوْحاءِ.

٣٩٢٥ - (خ) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ، فِي مَوْضِعِ المَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ عَرْدٍ، كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، الشَّرْقِيَّةِ، فَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا طَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَىٰ شَفِيرِ الوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَكَانَ ثَعْرَسَ أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَىٰ شَفِيرِ الوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَكَانَ مَعْرَبُ مَنْ بَطْنِ وَادٍ، أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَىٰ شَفِيرِ الوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ أَنْ ثَعْرَسَ عِنْدَ المَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارِةٍ، وَلَا عَلَىٰ فَعَرَّسَ أَنْ أَنْ يَعْجَارِةٍ، وَلَا عَلَىٰ

٣٩٢٣ وأخرجه/ حم(٥٦٠١).

٣٩٧٠ وأخرجه/ حم(٣٩٥٥ \_ ٥٩٩٥).

<sup>(</sup>١) (عرس): نزل للاستراحة لا للإقامة.

الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا المَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ (٢) يُصَلِّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ ثُمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا (٣) عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ ثُمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا (٣) السَّيْلُ فِيهِ بِالبَطْحَاءِ، حَتَّىٰ دَفَنَ ذَلِكَ المَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِيهِ.

وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ حَيْثُ المَسْجِدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ الله الصَّغِيرُ، الَّذِي دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ (٤)، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يَعْلَمُ المَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ ، يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكِ، يَعْلَمُ المَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ ، يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكِ، حِينَ تَقُومُ فِي المَسْجِدِ تُصَلِّى، وَذَلِكَ المَسْجِدُ عَلَىٰ حَافَةِ الطَّرِيقِ حِينَ تَقُومُ فِي المَسْجِدِ تُصَلِّى، وَذَلِكَ المَسْجِدُ عَلَىٰ حَافَةِ الطَّرِيقِ النَّمْنَىٰ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَىٰ العِرْقِ ( ) الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ العِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَىٰ حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ المَسْجِلِ اللَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَقِلِ ابْتُنِي ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِي ذَلِكَ المَسْجِلِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَىٰ العِرْقِ نَفْسِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلَا يُصَلِّي الظَّهْرَ حَتَىٰ يَأْتِي ذَلِكَ المَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَةً، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَىٰ يُعَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بَسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ، عَرَسَ حَتَّىٰ يُصَلِّي بِهَا الصَّبْحِ بَسَاعَةٍ، أَوْ مِن آخِرِ السَّحَرِ،

<sup>(</sup>٢) (خليج): واد عميق.

<sup>(</sup>٣) (فدحا): أي: دفع.

<sup>(</sup>٤) (بشرف الروحاء): هي قرية على ليلتين من المدينة.

<sup>(</sup>٥) (إلىٰ العرق): أي: عرق الظبية، وهو واد معروف.

وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ (٢) ضَخْمَةٍ، دُونَ الرُّوَيْثَةِ (٧)، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوُجَاهَ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّىٰ يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّويْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْتَنَىٰ فِي جَوْفِهَا، وَهْيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ.

وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، صَلَّىٰ فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ (^) مِنْ وَرَاءِ العَرْجِ (٩) ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ هَصْبَةٍ ، عِنْدَ ذَلِكَ المَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، عَلَىٰ القُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ ('') ، بَيْنَ أُولئِكَ السَّلِمَاتِ، كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ العَرْجِ ، بَعْدَ اللهَ يَرُوحُ مِنَ العَرْجِ ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالهَاجِرَةِ ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ.

وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَىٰ (۱۱)، ذَلِكَ المَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَىٰ (۱۲)، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ (۱۳). وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي إِلَىٰ سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَىٰ الطَّرِيقِ، وَهْيِ أَطْوَلُهُنَّ.

<sup>(</sup>٦) (سرحة): شجرة ضخمة.

<sup>(</sup>٧) (الرويثة): قرية بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً.

<sup>(</sup>٨) (تلعة): هي مسيل الماء من فوق إلىٰ أسفل.

<sup>(</sup>٩) (العرج): قرية بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر ميلاً.

<sup>(</sup>١٠) (عند سلمات الطريق): أي: ما يتفرع عن جوانبه. السلمات: الشجرات.

<sup>(</sup>١١) (هرشيٰ): هو جبل عليٰ ملتقيٰ طريق المدينة والشام قرب الجحفة.

<sup>(</sup>۱۲) (كراع هرشيٰ): طرفه.

<sup>(</sup>١٣) (الغلوة): غاية بلوغ السهم.

وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، كَانَ يَنْزِلُ فِي المَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَىٰ مَرِ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ المَدِينَةَ، حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ (١٤)، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ المَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمَيَةٌ بِحَجْرٍ. [خ٤٨٤ ـ ٤٩٠]

[وانظر: ٧٩٩٦].

# ٢٥ \_ باب: الصلاة في مرابض الغنم

٣٩٢٦ ـ (ت جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (١)، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ (٢).

[ت٨٤٨، ٣٤٩/ جه٧٦٨/ مي١٤٣١]

□ زاد ابن ماجه والدارمي في أوله: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا؛ إِلَّا مَرَابِضَ الغَنَم، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ...).

• صحيح.

٣٩٢٧ ـ (ن جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

□ ولفظ ابن ماجه: قَالَ ﷺ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإبلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناد ابن ماجه فيه مقال.

<sup>(1</sup>٤) (الصفراوات): مكان بعد مر الظهران.

٣٩٢٦ وأخرجه/ حم(٩٨٢٥) (١٠٣١٥) (١٠٢١١) (١٧٣٥١).

<sup>(</sup>١) (مرابض الغتم): أي: مأواها في الليل.

<sup>(</sup>٢) (أعطان الإبل): أي: مباركها حول الماء.

٣٩٢٧ وأخرجه/ حم (٢٠٥٧١) (١٩٧٦١) (٢٠٥٠١) (٢٠٥٥١) (٢٠٥٥١).

٣٩٢٨ - (جه) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يُصَلَّىٰ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَيُصَلَّىٰ فِي مُرَاحِ (١) الغَنَمِ).

• حسن صحيح.

٣٩٢٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ. [حم٢٦٥] يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ. [حم٢٦٥] • إسناده ضعيف، والحديث صحيح دون ذكر البقر.

٣٩٣٠ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَوْ مَبَارِكِ قَالَ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَوْ مَبَارِكِ اللهِ ﷺ.
[حم١٧٣٥٢]

إسناده قوي.

عَلَىٰ إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ إِلَىٰ الحَجِّ، قَالَ فَقُلْنَا لَهُ: يَا عَلَىٰ إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ إِلَىٰ الحَجِّ، قَالَ فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ ضِعَافٌ نَحْشَىٰ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله! إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ ضِعَافٌ نَحْشَىٰ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (مَا مِنْ بَعِيرٍ ؛ إِلَّا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَارْكَبُوهُنَّ ، وَاذْكُرُوا الله عَلَيْهِنَّ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا وَاذْكُرُوا الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَعْمِلُ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا لَهُ عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، فَعَ الله عَلَيْهِنَ كُمْ الله عَلَيْهِنَ كَمَا أُمِرْتُمْ، فَلَا الله عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَا لِهِ اللهُ عَلَيْهُنَ كُنْ لَا لَهُ عَلَيْهِنَ كُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده حسن.

٣٩٣٢ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

٣٩٢٨ و أخرجه / حم (١٥٣٤١) (١٥٣٤٣) (١٥٤٣٨).

<sup>(</sup>١) (مراح): الموضع الذي تروح إليه الغنم وتأوي إليه ليلاً.

رَجُلٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَأْصَلِّي فِي عَطَنِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَا، وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الغَنَم.

[انظر: ٣١٣١ \_ ٣١٣٣].

# ٢٦ ـ باب: الصلاة في السطوح والسفينة وغيرها

٣٩٣٣ ـ (خ) عَنِ الحَسَنِ: أنه لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الجُمْدِ وَالقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَىٰ تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.

٣٩٣٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنه صلَّىٰ عَلَىٰ سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ.

٣٩٣٥ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه صَلَّىٰ عَلَىٰ الثَّلْجِ. [خ. الصلاة، باب ١٨]

٣٩٣٦ \_ (خ) عَنْ جَابِرٍ وَأَبُي سَعِيدٍ: أنهما صلّيا فِي السَّفِينَةِ قَائِمين.

٣٩٣٧ ـ (خ) وَقَالَ الحَسَنُ: قَائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا؛ وَإِلَّا فَقَاعِداً.

٣٩٣٨ ـ (خـ) عَنْ أَنَس: أنه صَلَّىٰ عَلَىٰ فِرَاشِهِ.

[خ. الصلاة، باب ٢٢]

٣٩٣٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: أنه صَلَّىٰ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُعْلَقُ عَلْيُهِمُ الْبَابُ.

• ٣٩٤٠ ـ (خ) المَسْجِد يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ، وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ. [خ. الصلاة، باب ٨٦]

[وانظر: ١٤٨٤].

# ٢٧ - باب: زخرفة المساجد والتباهي بها

٣٩٤١ - (خ) عَنْ عُمَر: أنه أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطْرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ، أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ. [خ. الصلاة، باب ٢٢] مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ، أَوْ تُصَفِّرَ فَتَعْبَرَ النَّاسَ. [خ. الصلاة، باب ٣٩٤٢ - (خ) عَنْ أَنْسٍ قال: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا؛ إِلَّا قَلِيلاً.

#### \* \* \*

٣٩٤٣ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِكِ). [د٤٤٩] مي١٤٤٨] السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِكِ. [دؤ أَنْ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ. أَنْ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ).

## • صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِيَّةِ: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (١) المَسَاجِدِ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ (٢) أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (١) المَسَاجِدِ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ (٢) الْمَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ.

٣٩٤٣ وأخرجه/ حم(١٢٣٧) (١٢٤٧٣) (١٢٥٣٧) (١٣٤٠٤) (١٤٠٢٠).

٣٩٤٤ ـ (١) (تشييد): التشييد: رفع البناء وتطويله (خطابي).

<sup>(</sup>٢) (كما زخرفت): معناه: لتزيننها، وأصل الزخرف: الذهب، يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه.

□ وأخرج البخاري قول ابن عباس تعليقاً. [الصلاة، باب ٦٦]

• صحيح.

٣٩٤٥ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ (١) مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي، كَمَا شَرَّفَتِ اليَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَىٰ بِيَعَهَا).

• ضعيف.

٣٩٤٦ \_ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْم قَطُّ؛ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ). [جه١٧١]

• ضعيف جداً.

### ٢٨ \_ باب: هل يحبس في المسجد

٣٩٤٧ ـ (خ) عَنْ شُرَيْحٍ: أنه كَانَ يَأْمُرُ الغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَىٰ سَارِيَةِ المَسْجِدِ.

[وانظر: ١٥١٦٤ حديث ثمامة].

٢٩ \_ باب: ضرب الخباء في المسجد

[انظر: ۲۹۵۸، ۱٤۹۱۲].

٣٠ \_ باب: لا يحمل السلاح في المسجد

[انظر: ١٣٨٣١، ١٣٨٣٢].

٣٩٤٥\_ (١) (ستشرفون): أي: ستجعلون بناءً عالياً مشرفاً ومرتفعاً.

## ٣١ ـ باب: الأكل في المسجد

٣٩٤٨ ـ (جه) عَنْ عَبْد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ الْخُبْزِ الْخُبْزَ الْخُبْزَ وَسُولِ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ.

وفي رواية: لَحْماً قَدْ شُوِيَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي، وَلَمْ نَتَوَضَّأً.

• صحيح، دون مسح الأيدي.

## ٣٢ ـ باب: مرور الجنب والحائض في المسجد

٣٩٤٩ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَوُجُوهُ بُيُوتِ (الله عَلَيْهِ البُيُوتَ عَنِ بُيُوتِ (الله عَلَيْهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ)، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَصْنَعْ القَوْمُ شَيْئاً، رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ المَسْجِدِ)، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَصْنَعْ القَوْمُ شَيْئاً، رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ). [د٢٣٢]

• ضعيف.

• ٣٩٥٠ - (مي) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنْبٌ، لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْساً.

• إسناده ضعيف.

۳۹٤۸ وأخرجه/ حم(۱۷۷۰۲) (۱۷۷۰۵) (۱۷۷۰۹).

٣٩٤٩ ـ (١) (وجوه البيوت): أبوابها.

المَّوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي النَّاءِ: ٤٣]. قَالَ: هُوَ المُسَافِرُ. [مي١٢٠٨].

• إسناده صحيح.

٣٩٥٢ ـ (مي) عَنْ أَنَسِ ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾. قَالَ: الجُنُبُ يَجْتَاذُ بِالمَسْجِدِ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ. [مي١٢٠٩]

• إسناده ضعيف.

٣٩٥٣ ـ (مي) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اللهُنبُ يَمُرُّ فِي المَسْجِدِ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ﴾.

• إسناده حسن.

٣٩٥٤ ـ (مي) عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالًا: يَمُرُّ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ.

• إسناده حسن.

المَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ. وَالْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ.

• إسناده صحيح.

٣٩٥٦ ـ (مي) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ المَسْجِدِ، وَلَا يَضَعُ فِيهِ.

• إسناده صحيح.

٣٩٥٧ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ فِي الحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِلَّا المُصْحَفَ.

• إسناده صحيح.

### ٣٣ - باب: المرور على المسجد

٣٩٥٨ - (ن) عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّىٰ قَالَ: كُنَّا نَعْدُو إِلَىٰ السُّوقِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَنَمُرُّ عَلَىٰ المَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ. [٧٣١٥]

• ضعيف.

## ٣٤ - باب: أين يجوز بناء المساجد

٣٩٥٩ ـ (ن) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْداً إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً (١) لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ (٣)، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّا وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ فِي اِذَاوَةٍ، وَأَمَرَنَا فَقَالَ: (اخْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا المَاءِ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِداً). قُلْنَا: إِنَّ البَلَدَ بَعِيدٌ، وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالمَاءَ يَنْشُفُ، فَقَالَ: (مُدُّوهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ؛ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالمَاءَ يَنْشُفُ، فَقَالَ: (مُدُّوهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ؛ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالمَاءَ يَنْشُفُ، فَقَالَ: (مُدُّوهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ؛ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالمَاءَ يَنْشُفُ، فَقَالَ: (مُدُّوهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ؛

٣٩٥٩\_ وأخرجه/ حم(١٦٢٩٣) (٢٦/٢٤٠).

<sup>(</sup>١) (بيعة): هي معبد النصاري أو اليهود.

<sup>(</sup>Y) (استوهبناه): سألناه أن يعطينا.

<sup>(</sup>٣) (فضل طهوره): الظاهر أن المراد ما استعمله في وضوئه وسقط من أعضائه الشريفة، ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء. (سندي).

<sup>(</sup>٤) (فإنه لا يزيده إلَّا طيباً): الظاهر أن المراد: أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد إلَّا طيباً فيصير الكل طيباً، والعكس غير مناسب فليتأمل. (سندي).

مَكَانَهَا، وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِداً، فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالأَذَانِ. قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ مَلَيْءٍ، فَلَمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً (٥) مِنْ طَيِّعٍ، فَلَمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً (٥) مِنْ عَلِيْءٍ، فَلَمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً (٥) مِنْ تَلِيءِنَا، فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ.

• صحيح الإسناد.

٣٩٦٠ ـ (جه) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ
 يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ (١).

• ضعيف.

العَذِرَاتُ، فَقَالَ: (إِذَا سُقِيَتْ مِرَاراً؛ فَصَلُّوا فِيهَا) يَرْفَعُهُ إِلَىٰ العَذِرَاتُ، فَقَالَ: (إِذَا سُقِيَتْ مِرَاراً؛ فَصَلُّوا فِيهَا) يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْدٍ.

• ضعيف.

## ٣٥ \_ باب: في حصىٰ المسجد

بِهِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ اللَّذِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ اللَّرَّجُلُ يَأْتِي بِالحَصَىٰ فِي ثَوْبِهِ، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالحَصَىٰ فِي ثَوْبِهِ، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالحَصَىٰ فِي ثَوْبِهِ، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ الصَّلَاة، قَالَ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا)!

• ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (تلعة): مسيل الماء من أعلىٰ الوادي، وأيضاً ما انحدر من الأرض.

٣٩٦٠ (١) (طواغيتهم): ما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام وغيرها.

٣٩٦١ (١) (الحيطان): جمع حائط، وهو البستان.

٣٩٦٣ ـ (د) عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا الرَّجُلَ إِذَا الْحَصَىٰ مِنَ المَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

• صحيح مقطوع.

٣٩٦٤ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ ـ قَالَ: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ ـ قَالَ: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ).

• ضعيف.

[وانظر: ٥٣٩٦].

## ٣٦ ـ باب: ما يكره في المساجد

٣٩٦٥ ـ (٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَىٰ عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

[د۲۷۹/ ت۲۲۳/ ن۱۷۷، ۱۷۷/ جه۹٤۷، ۲۲۷، ۱۱۳۳]

#### • حسن.

٣٩٦٦ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: (خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِي فِي المَسْجِدِ: لَا يُتَّخَذُ طَرِيقاً (١)، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ (٢)، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمِ فِيءٍ (٣)، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ (٢)، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمِ فِيءٍ (٣)، وَلَا

**٣٩٦٥** وأخرجه / حم(٢٧٦) (٢٩٩١).

٣٩٦٦ (١) (لا يتخذ طريقاً): لمرور الناس والدواب.

<sup>(</sup>٢) (لا ينبض فيه بقوس): أي: يشد وتره ثم يرسل.

<sup>(</sup>٣) (نيء): غير مطبوخ.

يُضْرَبُ فِيهِ حَدُّ، وَلَا يُقْتَصَّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقاً). [جه٨٤٧]

• ضعيف.

٣٩٦٧ ـ (جه) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (جَنِّبُوا(١) مَسَاجِدَكُمْ: صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبُوابِهَا المَطَاهِرَ(٢)، وَجَمِّرُوهَا(٣) فِي الجُمَعِ). [جه٥٧]

• ضعيف.

٣٩٦٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي المَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي المَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْخَبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ.

٣٧ \_ باب: المواضع المنهي عن الصلاة فيها

٣٩٦٩ \_ (خ) عَنْ عُمَر: أنه رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: القَبْرَ القَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ. [خ. الصلاة، باب ٨٤]

• ٣٩٧ - (خـ) عَنْ عَلِيٍّ: أنه كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ.

[خ. الصلاة، باب ٥٣]

التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ.

٣٩٦٧\_(١) (جنبوا): أي: بعِّدوا هـٰـذه الأشياء عن المساجد.

<sup>(</sup>٢) (المطاهر): أماكن يتوضأ فيها المحتاج ويقضى حاجته.

<sup>(</sup>٣) (جمروها): أي: بخروها وطيبوها.

البيعَةِ؛ إِلَّا  $\mathbf{rqvr}$  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه كان يُصَلِّي فِي البِيعَةِ؛ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

\* \* \*

٣٩٧٣ ـ (د ت جه مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ). [د٤٩٢ حه٥٤/ مي٠٤٥]

#### • صحيح.

٣٩٧٤ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنْ يُصَلَّىٰ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله.

• ضعيف.

٣٩٧٥ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ الله، وَالمَقْبَرَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَخْرَرَةُ، وَالحَمَّامُ، وَعَطَنُ الإبلِ (١)، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ (٢)). [جه٧٤٧]

• ضعيف.

٣٩٧٦ - (د) عَنْ عليِّ رَقِيْهُ: أنه مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا - وفي رواية: فَلَمَّا خَرَجَ - أَمَرَ

٣٩٧٣ وأخرجه/ حم (١١٧٨٤) (١١٧٨٩) (١١٧٨٩).

٣٩٧٥ (١) (عطن الإبل): هو مبرك الإبل حول الماء.

<sup>(</sup>٢) (محجة الطريق): جادة الطريق.

المُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حَبِيبِي ﷺ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّي فِي المُؤذِّنَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّ حَبِيبِي ﷺ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّي فِي أَرْضِ بَابِلَ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. [د٤٩٠، ٤٩١]

• ضعيف.

[وانظر: ٣٩٢٦ ـ ٣٩٢٨].

## ٣٨ \_ باب: الصلاة في الحيطان

الصَّلَاةَ فِي الحِيطَانِ<sup>(۱)</sup>. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الحِيطَانِ<sup>(۱)</sup>.

• ضعيف.

#### ٣٩ \_ باب: الصلاة على الخمرة

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي يُصَلِّي عَبَّاسٍ عَلَى الخُمْرَةِ (١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الخُمْرَةِ (١٠).

• حسن صحيح.

٣٩٧٩ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه صَلَّىٰ وَهُوَ بِالبَصْرَةِ عَلَىٰ بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ بِسَاطِهِ.

#### • صحيح.

٣٩٧٧ (١) (الحيطان): البساتين.

٣٩٧٨\_ وأخرجه/ حم(٢٤٢٦) (٢٨١٣) (٢٩٤٠) (٣٣٧١).

<sup>(</sup>١) (الخمرة): سجادة صغيرة. وقال الترمذي: حصير قصير.

٣٩٧٩\_ وأخرجه/ حم(٢٠٦١) (٢٤٧٢).

• ٣٩٨٠ - (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ الخُمْرَةِ.

• صحيح.

الحُمْرَةِ. (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الخُمْرَةِ.

• صحيح لغيره.

رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الخُمْرَةِ. [حم ١٢٠٠، ٢٧١١٧، ٢٧١١٩]

• صحيح لغيره.

٣٩٨٣ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ ـ أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، شَكَّ شَرِيكٌ ـ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الخُمْرَةِ. [حم٢٥١٦٣، ٢٥٤٥٩، ٢٥٤٩، ٢٥٧٤٩]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٧٥١].

## ٤٠ ـ باب: فضل المسجد الأقصى

٣٩٨٤ ـ (ن جه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ لَمَّا بَنَىٰ بَيْتَ المَقْدِسِ، سَأَلَ الله ﷺ خِلَالاً ثَلَاثَةً: سَأَلَ الله ﷺ وَسَأَلَ الله مُلْكاً لَا

٣٩٨٤\_ وأخرجه/ حم(٦٦٤٤).

<sup>(</sup>١) (يصادف حكمه): أي: حكم الله تعالىٰ.

يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ الله ﴿ لَيْ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ المَسْجِدِ، وَسَأَلُ الله ﴿ لَيْ يَخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحُدٌ لَا يَنْهَزُهُ؛ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

□ وعند ابن ماجه: لم يذكر «فأوتيه» وزاد في آخره: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِئَةَ).

#### • صحيح.

□ ولفظ ابن ماجه: (أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَالْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ) قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَبَّتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: (فَتُهْدِي لَهُ زَيْتاً يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُو كَمَنْ أَتَاهُ).

• د: ضعیف، جه: منکر.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (العَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الجَنَّةِ). [جه٣٥٦]

• ضعيف.

**٥٩٩٠** وأخرجه/ حم(٢٧٦٢) (٢٧٦٢٧).

#### ٤١ - باب: دخول المشركين إلى المساجد

٣٩٨٧ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا هُذَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا، غَيْرَ أَهْلِ الكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ). [حم١٥٢٢، ١٤٦٤م، ١٥٢٢١]

• إسناده ضعيف.

## ٤٢ \_ باب: مسجد الفضيخ

٣٩٨٨ - (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - يَعْنِي - أُتِيَ بِفَضِيخٍ فِي مَسْجِدِ الفَضِيخِ، فَشَرِبَهُ؛ فَلِذَلِكَ سُمِّي.

• إسناده ضعيف.



# فهرش كجزء الثاليث

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  | سرسي    |

# ♦ المقصد الثّالث ♦العبادات

#### الكتاب الأول: الطهارة

|     | العاب الوق. المعهدرة                 |
|-----|--------------------------------------|
|     | لفصل الأول: الطهارة من النجاسات      |
| ٧   | ١ - الاستنجاء بالماء                 |
| 11  | ٢ ـ الاستجمار بالحجارة               |
| 10  | ٣ _ النهي عن الاستنجاء باليمين       |
| 17  | ٤ _ إذا استجمر فليوتر                |
| 17  | ٥ ـ الاستتار لقضاء الحاجة            |
| ۲.  | ٦ ـ النهى عن التخلي في الطرق والظلال |
| 11  | ٧ ـ النهي عن البول في الماء الراكد٧  |
| 27  | ٨ _ البولُ قائماً وقاعداً            |
| 7 8 | ٩ _ حكم المذي                        |
| ۲۸  | ١٠ _ الاستطابة وعدم استقبال القبلة   |
| ٣٣  | ١١ ـ ما يقول عند الخلاء              |
| ٣٤  | ١٢ ـ لا كلام عند البول               |
| ٢٦  | ١٣ _ بول الصبيان                     |
| 39  | ١٤ ـ التنزه عن البول                 |
| ٤٠  | ١٥ _ حكم المني                       |
| ٤٣  | ١٦ _ النجاسة تقع في السمن            |
| ٤٤  | ١٧ ـ طهارة جلود الميتة بالدباغ       |
| ٥ ٠ | ١٨ - حكم الكلب                       |

| صفحة | الموضوع الموضوع                            |
|------|--------------------------------------------|
| ٥٢   | ١٩ ـ الأرض يصيبها البول                    |
| ٥٢   | ٢٠ ـ الأرض يطهر بعضها بعضاً                |
| ٥٣   | ٢١ ـ البصاق يصيب الثوب                     |
| ٥٣   | ۲۲ ـ الأذى يصيب النعل                      |
| ٥٤   | ٢٣ _ حكم الهرة                             |
| ٥٥   | ٢٤ ـ البول                                 |
| ٥٧   | ٢٥ _ المياه                                |
|      | الفصل الثاني: الحيض                        |
| ٦٢   | ١ ـ الحائض تترك الصلاة والصوم              |
| ٦٥   | ٢ ـ الغسل من الحيض والنفاس                 |
| ٦٨   | ٣ ـ الاستحاضة                              |
| ٨٤   | ٤ ـ غسل دم الحيض                           |
| 19   | ٥ ـ طهارة جسم الحائض                       |
| 90   | ٦ _ مباشرة الحائض                          |
| 1.7  | ٧ ـ ما يفعله الجنب والحائض                 |
|      | ٨ ـ مدة الحيض                              |
|      | ٩ ـ الطهر وأمر الكدرة والصفرة              |
|      | ١٠ ـ أقل الطهر                             |
| ۱۱۳  | ١١ ـ دم البكر والكبيرة                     |
|      | ١٢ _ ما جاء في وقت النفاس                  |
|      | ١٣ ـ الحامل إذا رأت الدم                   |
|      | ١٤ ـ المرأة تجنب ثم تحيض                   |
|      | ١٥ ـ الحائض تتوضأ عند وقت الصلاة           |
| 177  | ١٦ ـ المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة        |
| 178  | ١٧ ـ الحائض تطهر ولا تجد الماء             |
| 170  | ١٨ ـ عرق الجنب والحائض                     |
|      | ١٩ ـ إتيان الحائض وكفارة ذٰلك              |
|      | ٢٠ _ مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال |

| سفحة | <u>موضوع</u> ال <u>ا</u>              |
|------|---------------------------------------|
| ۱۳۱  | ٢١ ـ المستحاضة يغشاها زوجها           |
|      | ٢٢ _ التعويذ في عنق الحائض            |
|      | لفصل الثالث: الوضوء                   |
| 100  | ١ ـ فضل الوضوء                        |
| ١٤٥  | ٢ ـ لا تقبل صلاة بغير طهور            |
|      | ٣ _ وضوء النَّبي ﷺ                    |
| 178  | ٤ _ صفة الوضوء                        |
| ۱۷۲  | ٥ ـ إِسباغ الوضوء                     |
|      | ٦ _ الصلوات بوضوء واحد                |
|      | ٧ _ الذكر عقب الوضوء                  |
|      | ٨ ـ غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ   |
| ۱۸۳  | ٩ ـ الإِيتَار في الاستنثار والاستجمار |
|      | ١٠ _ وَضوء الرجل مع امرأته            |
|      | ١١ ـ لا يتوضأ من الشك                 |
| ۱۸۷  | ١٢ ـ التيمن في الطهور وغيره           |
|      | ١٣ _ يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ       |
|      | ١٤ ـ الوضوء من لحوم الإبل             |
|      | ١٥ _ هل يتوضأ مما مسَّت النار         |
| 7.4  | ١٦ ـ نوم الجالس لا ينقض الوضوء        |
|      | ١٧ _ السواك                           |
|      | ١٨ ـ المسح على العمامة والخفين        |
| 777  | ١٩ ـ ما ينقض الوضوء                   |
| 377  | ۲۰ ـ التسمية قبل الوضوء               |
| 770  | ٢١ ـ المسح على الجبيرة                |
| 770  | ٢٢ ـ الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة   |
| 777  | ٣٣ ـ هل يتوضأ من مس الذكر             |
| ۲۳.  | ٢٤ ـ الوضوء من النوم                  |
|      | ٢٥ ـ هل يتوضأ من القبلة               |

| لصفحة | ضوع                                      | الموة    |
|-------|------------------------------------------|----------|
| 777   | ۲ ـ النضح بعد الوضوء                     | 7        |
| 377   | ٢١ ـ المنديل بعد الوضوء                  | <b>V</b> |
|       | ٢٧ ـ الإسراف بالماء في الوضوء            |          |
|       | ۲۰ ـ الوضوء بالنبيذ                      |          |
| ۸۳۲   | ٣ ـ الاستعانة على الوضوء                 | •        |
|       | ٣ ـ هل يمنع الخضاب من الطهارة            |          |
|       | ٣ ـ ما جاء في الرعاف والدم               |          |
|       | سل الرابع: الغسل                         |          |
| 737   | _ المسلم لا ينجس                         | ١        |
|       | ً ـ نوم الجنب وأكله                      |          |
| 757   | ' ـ إِذَا أَرَادَ أَن يعاود الجماع       | ٣        |
|       | ـ إنما الماء من الماء                    |          |
| 701   | - إذا التقلي الختانان                    | ٥        |
| 704   | ً ـ إِذَا احتلمت المرأة                  | ٦        |
| 707   | ' ـ صفة الغسل                            | ٧        |
| 777   | ـ الغسل كل سبعة أيام                     | ٨        |
| 778   | ـ النهي عن الاغتسال في الماء الراكد      | ٩        |
|       | ١ ـ استتار المغتسل                       |          |
| 779   | ١ ـ حكم ضفائر المغتسلة                   | ١        |
| 774   | ١ ـ غسل الكافر إذا أسلم                  | ۲        |
| 377   | ۱ ـ النائم يرىٰ بللاً۱                   | ٣        |
| 770   | ١ ـ الاطلاء بالنورة                      | ٤        |
| 740   | ١ ـ اغتسال الرجل وزوجته                  | ٥        |
|       | ١ ـ من اغتسل ثم رأىٰ لمعة لم يصبها الماء |          |
|       | ١ ـ ما جاء في دخول الحمام                |          |
| ۲۸.   | ١ ـ الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء        | ٨        |
|       | ل الخامس: التيمم                         | الفص     |
| 111   | ــ مشروعية التيمم                        | ١        |

| الصفحة | الموضوع                           |
|--------|-----------------------------------|
| ۲۸۳    | ٢ ـ كيفية التيمم                  |
|        | ٣ ـ هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء  |
| YAA    | ٤ - التيمم للجنابة                |
|        | ٥ _ هل يطلب الماء                 |
| YA9    | ٦ ـ التيمم في السفر               |
| 791    | ٧ ـ التيمم لرَّد السلام           |
|        | ٨ ـ التيمم للمرض والجراح          |
|        | ٩ ـ إمامة المتيمم وأحكام أخرىٰ    |
| لصلاة  | الكتاب الثاني: الأذان ومواقيت ا   |
|        | الفصل الأول: الأذان               |
| Y9V    | ١ _ بدء الأذان                    |
|        | ٢ ـ الأذان شفع، والإِقامة وتر     |
|        | ٣ _ صفة الأَذان وكيفيته           |
| ٣١٢    | ٤ _ فضل الأذان                    |
| ٣١٨    | ٥ _ إجابة المؤذن                  |
|        | ٦ _ الدعاء عند النداء             |
| ۳۲٤    | ٧ _ اتخاذ مؤذنين٧                 |
| ٣٢٥    | ٨ _ أَذان الأَعمىٰ                |
| ٣٢٥    | ٩ ـ هل يتوضأ للأذان               |
| ٣٢٥    | ١٠ ـ الأذان قبل دخول الوقت        |
|        | ١١ ـ التثويب في أذان الفجر        |
| ۳۲۸    | ١٢ ــ الأذان فوقّ المنارة         |
|        | ١٣ ـ الرجل يؤذن ويقيم آخر         |
| ٣٢٩    | ١٤ ـ أخذ الأجر على التأذين        |
| ٣٣٠    | . ١٥ ـ السنة في الأذان            |
|        | ١٦ ــ الأذان لَمن يصلي وحده       |
| TTT    | ١٧ ــ الترسل في الأذان            |
|        | ١٨ ـ يعض الأحكام المتعلقة بالأذان |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
|       | الفصل الثاني: مواقيت الصلاة                        |
| 3 77  | ١ ـ أوقات الصلوات الخمس                            |
|       | ٢ ـ فضل صلاتي الصبح والعصر                         |
| 251   | ٣ ـ وقت الفجر                                      |
| ٣0.   | ٤ ـ وقت الظهر                                      |
| 401   | ٥ ـ الإِبراد بالظهر في شدة الحر                    |
| 400   | ٦ ـ وقت العصر                                      |
| 409   | ٧ ـ إِثْم من فاتته العصر                           |
| ٣٦.   | ٨ ـ وقت المغرب                                     |
| ٣٦٣   | ٩ ـ وقت العشاء                                     |
| ٣٧٠   | ١٠ ـ تدرك الصلاة بركعة                             |
|       | ١١ ـ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها                 |
| ۳۸۲   | ١٢ ـ ركعتان صلاهما ﷺ بعد العصر                     |
| ۳۸۷   | ١٣ ــ من نام عن صلاة أو نسيها/ قضاء الصلاة الفائتة |
|       | ١٤ ـ فضل الصلاة لوقتها                             |
| ٤٠١   | ١٥ ـ كراهة تأخير الصلاة عن وقتها                   |
| ٥٠٤   | ١٦ ـ السمر بعد العشاء                              |
| ٤٠٦   | ١٧ ـ لا يقال صلاة العتمة                           |
| ٤•٧   | ١٨ ـ الترتيب بين الصلوات                           |
|       | الكتاب الثالث: المساجد ومواضع الصلاة               |
| ٤١١   | ١ ـ أول المساجد في الأرض                           |
|       | ٢ ـ الأرض مسجد وطهور                               |
| ٤١٣   | ٣ ـ بناء المسجد النبوي الشريف٣                     |
| ٤١٧   | ٤ ـ المسجد الذي أسس علىٰ التقوىٰ                   |
| ٤١٨   | ٥ ـ فضل ما بين القبر والمنبر                       |
| ٤٢.   | ٦ ـ مسجد قباء                                      |
| 271   | ٧ ـ فضل بناء المساجد                               |
| 272   | ٨ ـ المساجد أحب البلاد إلى الله                    |

|             | الموضوع                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| £7£         | ٩ ـ لا تشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد              |
|             | ١٠ ـ النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور .            |
| ٤٣٠         | ١١ ـ اتخاذ المساجد في البيوت                        |
|             | ١٢ _ تحية المسجد                                    |
| ٤٣٣         | ١٣ ـ فضل الجلوس في المسجد                           |
| ٤٣٧         | ١٤ _ طهارة المسجد                                   |
| ٤٣٩         | ١٥ _ نظافة المسجد                                   |
|             | ١٦ _ خدمة المسجد                                    |
| <b>٤٤</b> V | ١٧ ـ كراهة رفع الصوت في المسجد                      |
| ξξV         | ١٨ ـ النوم والاستلقاء في المسجد                     |
|             | <ul><li>١٩ ـ لا يخرج من المسجد بعد الأذان</li></ul> |
| £ £ 9       | ٢٠ ـ لا تمنعوا إِماء الله مساجد الله                |
| ٤٥٤         | ٢١ ـ دخول المسجد وما يقول عنده                      |
| صلاً        | ٢٢ ـ لا يدخل المسجد من أكل ثوماً أو با              |
| ٤٦٠         | ٢٣ ـ لا ينشد الضالة في المسجد                       |
| 173         | ٢٤ ـ المساجد التي على طرق المدينة                   |
| بل          | ٢٥ ـ الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإ               |
|             | ٢٦ ـ الصلاة علىٰ السطح والسفينة                     |
|             | ۲۷ ـ زخرفة المساجد والتباهي بها                     |
|             | ٢٨ ـ هل يحبس في المسجد                              |
|             | ٢٩ ـ ضرب الخباء في المسجد                           |
| ٢٦٩         | ٣٠ ـ لا يحمل السلاح في المسجد                       |
| ٤٧٠         | ٣١ ـ الأكل في المسجد                                |
| ٤٧٠         | ٣٢ ـ مرور الجنب والحائض في المسجد                   |
|             | ٣٣ ـ المرور على المسجد                              |
|             | ٣٤ ـ أين يجوز بناء المساجد                          |
|             | ٣٥ _ حصى المسجد                                     |
| ٤٧٤         | ٣٦ _ ما يكره في المساجد                             |

| الصفحة     | الموضوع                            |
|------------|------------------------------------|
| ٤٧٥        | ٣٧ ـ المواضع المنهي عن الصلاة فيها |
| ٤٧٧        | ٣٨ ـ الصلاة في الحيطان             |
| <b>٤٧٧</b> | ٣٩ ـ الصلاة علىٰ الخمرة والحصير    |
|            | ٤٠ _ فضل المسجد الأقصى             |
| ٤٨٠        | ٤١ ـ دخول المشركين إلىٰ المساجد    |
| ٤٨٠        | ٤٢ _ مسجد الفضيخ                   |
|            | فهرس موضوعات الحزء الثالث          |